### مكتبة الدراسات الأدبية

## مقدمة القصبيدة العربية في الشعرالجاهاي

تالين **الدكتورحسين عطوات** 



# المشراء - رقم المسجل

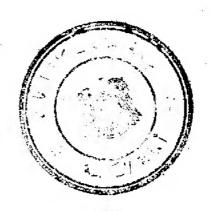

### مقدّمة القصبيدة العربية في الشعرالجاهاي

التُّريسي Academic 82 Trrissy @hotmail.com

التُريسي Academic 82 Trrissy @hotmail.com

تبة الدراسات الأدبية مقدمةالقصيدةالعربية فىالشعرالجاهلي ا دارالمعارف بمصر

التريسي Academic 82 Trrissy @hotmail.com

### الفهرس

|                 |     | 1 |   |                                                    |
|-----------------|-----|---|---|----------------------------------------------------|
| الصفحة          |     | • |   |                                                    |
| Y1 - Y          | •   | • | • | ٠                                                  |
| 74 - 75         |     |   |   | الفصل الأول: بلاد العرب جغرافيتًا واجمّاعيتًا      |
| W+ - YE         | . , | • |   | (١) وصف جزيرة العرب                                |
| ۲٦ — ۲۱         |     |   |   | (٢) الحياة الاجهاعية .                             |
| 01-44           |     |   |   | (٣) المعيشة                                        |
| 70 - 77         |     |   |   | (٤) المرأة                                         |
| 114-78          |     |   |   | الفصل الثانى: نشأة المقدمات .                      |
| V 77            |     |   |   | (١) غموض نشأة الشعر العربي                         |
| <b>1</b> V — V1 | ·,  | • |   | <ul> <li>(٢) بواكير المقدمات الأساسية .</li> </ul> |
| 1.4-1           |     |   |   | (٣) بواكير المقدمات الثانوية                       |
| 111-114         |     |   | ٠ | ( ٤ ) بدون مقدمات .                                |
| 178 — 114       | •   |   |   | الفصل الثالث : اتجاهات المقدمات ومقوماتها          |
| 110-112         |     |   |   | (١) تنوع الأشكال واختلاف المضامين                  |
| 717 - 131       |     | • |   | <ul> <li>۲) اتجاهات عامة</li> </ul>                |
| 14 189          |     |   |   | (٣) اتجاهات فرعية .                                |
| 171 - 171       |     | • |   | <ul> <li>٤) مقدمة خاصة</li> </ul>                  |
| Y•V \V=         |     |   |   | الفصل الرابع: دراسة فنية للمقدمات.                 |
| 171-171         |     |   |   | <ul> <li>(١) نمو فن الشعر الجاهلي</li> </ul>       |
| 197 - 179       |     |   |   | <ul> <li>(٢) مقدمات نابضة بالحياة</li> </ul>       |
| 7.4-194         |     |   |   | 481 00 00 00 1 27 2 240 5                          |
| Y . V Y . E     |     |   |   | *16. *1. * 16.                                     |

0

| الصفحة    |   |   |     |                                    |
|-----------|---|---|-----|------------------------------------|
| 740 - 4.4 |   |   | •   | الفصل الحامس: تفسير ظاهرة المقدمات |
| Y10-Y1.   | • | • | •   | (١) آراء القدماء .                 |
| ***- *17  | • | • | • • | (٢) آراء المحدثين .                |
| 377 - 777 |   | • |     | (٣) رأى الدكتوريوسف خليف           |
| 140 - 110 |   |   | •   | (٤) تعليقات وملاحظات               |
| 744 - 747 | • |   |     | ٠                                  |
| Y07 - YE+ |   |   |     | مصادر البحث ومراجعه                |

التريسي Academic 82 Trrissy @hotmail.com

#### تمهيد

#### الشعرا لحاهلي بين الصحة والانتحال

تناول بعض الدارسين من العرب والمستشرقين قضية الوضع فى الشعر الجاهلي ، موسعين فى جوانبها ، ورافدين آراءهم بغير قليل من الأدلة والبراهين ، حتى انتهوا إلى رفض هذا الشعر جملة ، على نحو ما نعرف عند الدكتور طه حسين ومرجوليوث وكأن القضية كانت نسياً منسياً فى القديم!

والحق أنها لم تكن غائبة عن أعين القدماء ، بل كانت واضحة كل الوضوح أمامهم . ومن يرجع إلى كتبهم يجد منثورات كثيرة من آرائهم (١)، وير أنهم قد بينوا أسباب الوضع وبواعثه ، وأنهم كانوا بالمرصاد للرواة الوضاعين ، يتعقبونهم ويجرحون رواياتهم ويرفضون الأخذ عنهم .

ويقف ابن سلام بينهم علماً شاخاً في هذا الاتجاه ، بحيث يعد ـ بحق ـ أهم من تنبهوا لهذه القضية ، وتناولوها بالبحث الدقيق ، وقد حصر أسباب الوضع في تزيد بعض القبائل في شعر شعرائها ، وفي تكثر الرواة الوضاعين « يقول (۲): « فلما راجعت العرب رواية الشعر ، وذكر أيامها وما ثرها ، استقل بعض القبائل شعر شعرائهم ، وما ذهب من ذكر وقائعهم ، وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم ، وأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار ، فقالوا على ألسن شعرائهم . ثم كانت الرواة بعد ، فزادوا في الأشعار التي قيلت » . وانتقد بعض الرواة الذين اشتهروا بالوضع مثل حماد الراوية الذي يقول عنه (۳): «كان أول من جمع أشعار العرب بالوضع مثل حماد الراوية الذي يقول عنه (۳): «كان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها : حماد الراوية ، وكان غير موثوق به : كان ينحل شعر الرجل وساق أحاديثها : حماد الراوية ، وكان غير موثوق به : كان ينحل شعر الرجل

. . . .

<sup>(</sup>۱) انظر فى ذلك السيرة النبوية فى مواضع لا تحصى ، الشعر والشعراء ۱ : ۱۹ ، ۲۳۷ ، ۱۹،۱۳، و ۱۹،۱۳،۱۳ ، ۱۹،۱۳ ، ۱۹،۱۳ ، ۱۹۵ ، المؤتلف والمختلف ص : ۹ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۱۹۵ ، المؤتلف والمختلف ص : ۹ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۱۹۵ ، ۱۸۶ ، ۲۰۵ ، ۳۰۹ ، ۳۰۹ ، ۲۰۵ ، ۱۹۲ ، ۲۰۵ ، ۳۰۹ ، ۳۰۹ ، ۲۸۶ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۸۶ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲

<sup>(</sup>٢) طبقات فحول الشعراء ص ٣٩ – ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٤٠ .

غيره وينحله غير شعره ، ويزيد في الأشعار » . واتبُّهـم َّ رواة السير وخاصة ابن إسحاق الذي نقده نقداً مقذعاً حيث يقول (١): «كان ممن أفسد الشعر وهجنه وحمل كل غثاء منه محمد بن إسحاق بن يشار . . . فقبل الناس عنه الأشعار ، وكان يعتذر منها ويقول : لا علم لى بالشعر أوتى به فأحمله. ولم يكن ذلك له عذراً . فكتب في السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط، وأشعار النساء فضلا عن الرجال ، ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود ، فكتب لهم أشعاراً ، وليس ذلك بشعر ، إنما هو كلام مؤلف معقود بقواف » . ونص أيضًا على بعض الشعراء الذين حُسُمِل عليهم حمال كثير واضطرب شعرهم مثل طرفة وعبيد (٢)، وعدى بن زيد (٣)، والأسود بن يعفر (٤)، وحسان بن ثابت (٥)، ووثق بعض القصائد واطمأن إليها (٢). غير أنه عاد فذكر أن كثيراً من الشعر الجاهلي قد ضاع في صدر الإسلام ». يقول (٧): « جاء الإسلام فتشاغلت عن الشعر العرب . وتشاغلوا بالجهاد وغزوا فارس والروم، ولهت عن الشعر وروايته . فلما كثر الإسلام، وجاءت الفتوح ، واطمأنت العرب بالأمصار ، وراجعوا رواية الشعر ، لم يؤولوا إلى ديوان مدون ، ولاكتاب مكتوب، وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل، فحفظوا أقل ذلك، وذهب عليهم منه كثير ، وإذا كان ابن سلام ذهب إلى أن العرب تشاغلوا عن رواية الشعر بالفتوح فإن ابن خلدون يتابعه في رأيه ، ولكنه يرى أنهم إنما انصرفوا عن روايته في صدر الإسلام بما شغلهم من أمر الدين والنبوة والوحي وما أدهشهم من أسلوب القرآن ونظمه ، فأخرسوا عن ذلك ، وسكتوا عن الحوض في النظم والنثر زمانگا (^) .

<sup>.</sup> 9 - 1 . Hank (1)

<sup>(</sup>٢) طبقات فحول الشعراء ص ٢٣ ، ١١٦ .

<sup>(</sup>٣) للصدر نفسه ص ١١٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>ه) المصدر تفسه ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ص ١١٦ - ١١٧.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه ص ٢٢ - ٢٣ .

<sup>(</sup> ٨ ) مقدمة ابن خلدون ص ١١٢٢ (طبع بيروت) .

وفي رأينا أن المسألة تحتاج إلى فضل بيان ، فإن رواية الشعر ظلت موصولة من العصر الجاهلي إلى عصر التدوين في القرن الثالث الهجرى دون أن تنقطع (١). ومعروف أن العرب قد عنوا بشعرائهم عناية شديدة ، واستمع إلى ابن رشيق يحدثنا عن احتفال القبائل بشعرائها فيقول (٢): «كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها ، وصنعت الأطعمة ، واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر ، كما يصنعون في الأعراس ، ويتباشر الرجال والولدان ، لأنه حماية لأعراضهم ، وذب عن أحسابهم ، وتخليد لمآثرهم ، وإشادة بذكرهم ، وكانوا لا يهنئون إلا بغلام يولد ، أو شاعر ينبغ فيهم ، أو فرس تنتج » . وبلغ من عناية قبيلة تغلب بغلام يولد ، أو شاعر ينبغ فيهم ، أو فرس تنتج » . وبلغ من عناية قبيلة تغلب بعلقة عمرو بن كلثوم أن بعض شعراء بكر بن وائل عيرها بذلك قائلا (٣):

أَلَهِي بِنِي تَغْلَبٍ عَنْ كُلِّ مَكْرُمةٍ قصيدةٌ قالها عمرو بن كالثوم

ومعروف أنه كان للشاعر راوية يلزمه ويحفظ عنه شعره ، على نحو ما نعرف عن يحيى بن متى راوية الأعشى (ئ) ، الذى كان بدوره راوية للمسيب بن علس (م) ، وعلى نحو ما نعرف عن زهير بن أبى سلمى الذى كان راوية لأوس بن حجر ، وعلى نحو ما نعرف عن امرى القيس الكندى الذى كان يتوكأ على أبى دواد الإيادى ويروى شعره (1). وثمة روابط دموية وشجت بين الشعراء وعقدت بينهم الصلات ، فالمتلمس خال طرفة (٧) ، وبشامة بن الغدير خال زهير (٨) ، والمرقش الأكبر عم الأصغر ، والأصغر عم طرفه (٩) ، وعمرو بن قميئة ابن آخى المرقش الأكبر وخال المرقب القيس. وقد نشأت الروابط

<sup>(</sup>١) مصادر الشعر الجاهلي ص ١٨٨ -- ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) المعلقة ١ : ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) الأغانى - دار الكتب ١١ : ١٤ ، المؤتلف والمختلف ص ٢٨٦ ، معجم الشعراء ص ٥٣.

<sup>(</sup>٤) انظر تحقيق اسم هذا الراوية مصادر الشعر الجاهلي ض ٢٤٠.

<sup>(</sup> ٥ ) الشعر والشعراء ١ : ١٠٨ ، الموشح ص ٥١ .

<sup>(</sup>٢) العملة ١ : ٩٧ .

<sup>(</sup>٧) معجم الشعراء ص ٦ .

<sup>(</sup> ٨ ) المؤتلف والمختلف ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٩) معيم الشعراء ص ٥ .

<sup>(</sup>١٠) تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان ١ : ١١٧ .

الفنية في الجاهلية واستمرت إلى الإسلام ، وتتجلى في مدرسة الصنعة التي كان من أهم شعرائها أوس بن حجر ، وزهير بن أبى سلمى ، وكعب بن زهير ، والحطيئة . نسج هؤلاء الشعراء على منوال واحد ، واستعانوا بنفس الحيوط والألوان ، فجاءت قصائدهم متشابهة في المعنى والمبنى .

وليس صحيحاً ما يزعمه ابن سلام من أن هذا النهر من الشعر قد ضعف أو توقف أو جف في صدر الإسلام ، تدل على ذلك دلائل كثيرة ، أولها : أن الوحى لم ينزل بتحريم الشعر وحظره (۱)، ولذلك رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع إلى الشعراء ، ويمدح فيثيب عليه : مدحه عباس ابن مرداس فكساه حلة ، ومدحه كعب بن زهير فكساه بردة اشتراها من أبنائه معاوية بعشرين ألف درهم (۱). وأيضاً فإنه جند الشعر على المشركين يدل على ذلك قوله لحسان : « والله لشعرك أشد عليهم من وقع السهام » ، وقوله : أيد الله حساناً في هجوه بروح القدس (۱)» . وعمروف أنه نصحه بالرجوع إلى أبى بكر ليخبره بمعايب القوم ، لأنه كان علامة قريش (۱) . وثانى الدلائل : أن الحلفاء لم يتحولوا بالشعر عن طريق الرسول ، وإنما أنشدوه واستنشدوه . كان أبو بكر يتمثل بالأشعار في كثير من المواقف (۱) ، وكان عمر بن الخطاب ذواقة ناقداً يتوقف عند بعض الأبيات إعجاباً بها (۱) ، وكان لا يعرض له أمر إلا أنشد فيه بيت شعر (۱) ، وكان يقول : ارووا من الشعر أعفه . . . فحاسن الشعر تدل على عاسن الأخلاق وتنهى عن مساويها (۱) . بل إن كثيراً من الصحابة الشعر تدل على عاسن الأخلاق وتنهى عن مساويها (۱) . بل إن كثيراً من الصحابة والتابعين كانوا شعراء (۱) . وعقد كل من ابن عبد ربه (۱۱) ، وابن رشيق (۱۱) فصلا والتابعين كانوا شعراء (۱) . وعقد كل من ابن عبد ربه (۱۱) ، وابن رشيق (۱۱) فصلا

<sup>(</sup>١) مقدمة أبن خلدون ص ١١٢٢.

<sup>(</sup>٢) العقده: ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ه ٤ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) طبقات فحول الشعراء ص ١٨١ ، جمهرة أشعار العرب ص ٣٠ .

<sup>(</sup> ه ) أدب الكاتب ، للصولي ص ١٩٠ ( السلفية ) .

<sup>(</sup> ٢ ) البيان والتبيين ١ : ٢٤٠ ، ٢٤١ ، ١ العقد ه : ٢٨٦ ، كتاب الصناعتين ص ٢٨٢ .

<sup>·</sup> ۲ البيان والتبيين ١ : ٢٤١ .

<sup>(</sup>٨) جمهرة أشعار العرب ص ٣٦ .

<sup>(ُ</sup> ٩ ُ) العقد ه : ٢٨٣ وما بعدها ، وانظر نقد النثر ص ٧٧ — ٧٩ ( تحفيق عله حسين وعبد الحميد الصيادى) .

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق ه : ٢٦٩ - ٢٨٧ .

<sup>(11)</sup> العملة 1 : ٢٧ – ٠٤ . :

تحدثا فيه عمن زعموا أن النبي وأصحابه كانوا يكرهون الشعر، وعرضا لآرائهم وفَسَنَداها ويقول الجاحظ (١): « وجدنا الشعر من القصيد والرجز قد سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحسنه، وأمر به شعراءه، وعامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالوا شعراً قليلاكان ذلك أم كثيراً، واستمعوا واستنشدوا».

ومعنى ذلك أن رواية الشعر لم تتوقف ولا انقطعت فى صدر الإسلام ، وإنما ظلت مستمرة ، ومعنى ذلك أبضًا أن شيئًا كثيراً من الشعر وصل إلى صدر الإسلام ، أما ما يقوله أبو عمرو بن العلاء من أن « ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله ، ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير (٢) » فزعم باطل ، وفيا يرويه الجاحظ عن عبد الصمد بن الفضل بن عيسى الرقاشي (٣) ، أن ما تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون ، فلم يحفظ من المنثور عشره ، ولا ضاع من الموزون عشره (١) . ويعلل الجاحظ قول عبد الصمد تعليلا مقبولا حيث يقول (٥) : « كان الذي كره الأسجاع بعينها ، وإن كانت دون الشعر مقبولا حيث يقول (٥) : « كان الذي كره الأسجاع بعينها ، وإن كانت دون الشعر يَد عون الكهانة وأن مع كل واحد منهم رثيبًا من الحن . . . فوقع النهى في ذلك الدهر لقرب عهدهم بالجاهلية ، ولبقيتها في صدور كثير منهم ، فلما زالت العلة زال التحريم » . وأطرف من هذا وذاك أن من الدارسين المحدثين من يرى أن الإسلام والفتو ح لم تحجر على الشعر ، وإنما أذكت جذوته ، وأطلقت الألسن من والفتو ح لم تحجر على الشعر ، وإنما أذكت جذوته ، وأطلقت الألسن من عقالها (١) .

وقد انكب شعراء القرن الأول من الفحول مثل جرير والأخطل والفرزدق على هذا التراث الضخم عبلًا ونهلا ونسجاً على منواله، على نحو ما نعرفعن الفرزدق

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ١ : ٢٨٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) طبقات فحول الشعراء ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) من المتكلمين المفوهين انظر البيان والتبيين ١ : ٣٠٨ ، ٣٠٨ .

<sup>(</sup> ٤ ) البيان والتبيين ١ : ٧٨٧ وانظر العمدة ١ : ٢٠ ، المزهر ٢ : ٧٧٤ ( تحقيق جاد المولى وجهاعته ) .

<sup>(</sup> ه ) البيان والتبيين ١ : ٢٨٩ – ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٦) العصر الإسلامي، للدكتور شوق ضيف ص ٦٢ – ٦٧ ، شعر الفتوح الإسلامية ص ١٧٥٠.

الذى كان يعد فى الرواة ، ولولا شعره لذهب نصف أخبار الناس (١). وقد حدثنا حديثاً مفصلا عن الشعراء الجاهليين الذين ألهموه الشعر قائلا (٢):

وَهَبَ القصائدَ في النَّوابغُ إِذ مَضَوًّا وَأَبُو يَزِيدُ وَذُو القُرُوحِ وَجَرُولَ والفحلُ علقمةُ الذي كانت له حلل الملوك كلامه لا يُنْحَل ومهلهل الشعراء ذاك الأول وأَخو بني قيس وهُنَّ قُتَلُنَّهُ وأَخِو قضاعةً قوله يُتَمَثَّل والأعشيان كالاهُما ومُرَقَّشُ وأَبو دُوَادِ قولُه يُتَنَحُّل وأخو بني أَسَد عبيدٌ إِذْ مَضَي وابن الفريعة حين جَدَّ المِقُول وابنا أبي سلمي زهيرٌ وابنُه والجَعْفَريُّ وكان بِشْرٌ قبله لى من قصائيده الكتاب المُجْمَل كالسَّم خالط. جانِبَيْهِ الحنظل ولقد ورثت لآل أوس مَنْطِقا والحارثي أخو الحِماس ورثته صدعا كما صدع الصفاة المعول (٣)

وانتهى هذا النهر المتدفق من أشعارهم إلى رواة القرنين الثانى والثالث مثل أبى عمر و بن العلاء ، وخلف الأحمر ، والمفضل الضبى وأبى عبيدة معمر بن المثنى والأصمعى وأبى زيد الأنصارى وغيرهم . وتوزعت هؤلاء الرواة مدرستان : البصرة والكوفة .

ومعنى ذلك أن رواية الشعر ظلت موصولة من العصر الجاهلي إلى أواسط القرن الثانى وأواخره حين شرع العلماء في تدوين الشعر .

ومع أن قضية الانتحال كانت واضحة كل الوضو ح أمام القدماء — كما أسلفنا — إلا أن الدارسين المحدثين أبوا إلا أن يعودوا إليها بالبسط والتفصيل. وإذا رجعنا

<sup>(</sup> ١ ) البيان والتبي*ين* ١ : ٣٢١ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲ : ۱۵۹ (طبع بيروت ۱۹۹۰).

<sup>(</sup>٣) النوابغ : هم الذبياني والجمعدى والشيباني ، وأبو زيد : المخبل السمدى ، وجرول : الحطيئة ، وأخو بني قيس : طرفة بن العبد والأعشيان : أعشى قيس وأعشى باهلة ، وأخو قضاعة : أبو الطمحات التميني ، وابن الفريعة : حسان بن ثابت ، والجعفرى: لبيد بن ربيعة ، وآل أوس : يعنى أوس بن حجر ، والحارثي : النجاشي .

إليهم رأيناهم عرباً ومستشرقين . أما المستشرقون فخير من يمثلهم « مرجوليوث » الذي أثار هذه القضية في مقالة نشرها في مجلة الجمعية الملكية بعدد يوليو ١٩٢٥ ووسمها بعنوان «أصول الشعر العربي (١٠)» انتهى فيها إلى أن الشعر الحاهلي نظم في الإسلام ، ثم نسبه الرواة إلى الشعراء الجاهليين. واعتمد – فيما اعتمد – على أن هذا الشعر كثير يفوق ما نعرفه من تراث الإغريق الشعرى ، وأنه إما أن يكون قد حفظ بالرواية الشفوية أو الكتابة، وينفي أن يكون قد حفظ بهما . وأسلفنا ما ينقض رأيه في ذلك نقضاً . ويزعم أن من الرواة من كان وضاعاً متهماً . وسنرى بعد قليل أن الرواة لم يكونوا جميعًا وضاعين ، وإنما كان منهم المتهم كما كان منهم الثقات الأثبات . ويقول : إن الشعراء الجاهليين يصدرون في أشعارهم عن روح إسلامي بما سقط فيها من إشارات دينية وألفاظ قرآنية ، وهو إنما يعتمد على أشعار لا شك في انتحالها ! على أننا نرى أن العرب لم يكونوا جميعاً وثنيين ، بل كان منهم الوثني والنصراني والحنفي ، وليس بدعيًا أن يصدر هؤلاء عن معتقداتهم في بعض أشعارهم . واعتمد على اللغة ، فهو يرى أن تُمة فرقاً كبيراً بين اللغة العدنانية واللغة القحطانية ، فكيف استطاع الشعراء الجنوبيون أن ينظموا باللغة القرشية ؟ والحق أنه لم يأت بجديد في هذا الصدد، فقد لاحظ أبو عمرو بن العلاء ذلك حيث يقول (٢): «ما لسان حمير وأقاصي اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا » . على أن ذلك لا ينمى أن اللغة القرشية ، لغة القرآن الكريم أخذت تفرض سلطانها على الجهات الشالية لليمن منذ مطلع القرن الخامس الميلادي ، وهيأ لذلك أسباب دينية وسياسية واقتصادية ، أتاحت لهذه اللغة أن تعم الجزيرة إلا أنحاء قليلة في الجنوب . وهو يقول : إنه لا يمثل لهجات القبائل الشالية : العدنانية والقحطانية ، وليس ذلك بصحيح، و إلا معنى تسجيل القدماء للكشكشة وغير الكشكشة ؟ وأخيراً يقول : إن القصائد الجاهلية تسير على نمط واحد من حيث الإطار الشكلي والمضمون الموضوعي . وليس في ذلك دليل على دخول الوضع والانتحال فيها .

ويقف في الصف المقابل «لمرجوليوث» «شارلس جيمس ليال» ناشر

<sup>(</sup>١) انظر في تنخيص هذه المقالة مصادر الشعر الخاهلي ص ٢٥٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) طبقات فحول الشعراء ص ١١.

المفضليات وديوان عبيد بن الأبرص ، يدافع عن هذا الشعر ، ويرد سهام الاتهام عنه ، مهوناً مما يتهم به حماد حيناً ، ومتشككاً فيه حيناً آخر ، وهو يرى أن القصائد التي كان يضعها حماد ، ثم ينسبها إلى القدماء تدل على أنه كان يحاكى أصولا قد يمة ثابتة . وإلا فهل كان حماد وأضرابه يحاكون قصائد لا وجود لها ؟ ويقول : إن هذا الصنيع يعنى أن شعراً جاهلياً كان معروفاً ومتداولا بين الرواة . وأيضاً فإن كل معلقة من المعلقات ترسم صورة لصاحبها تختلف عن الصور التي ترسمها المعلقات الأخرى ، فضلا عن أن الشعراء الأمويين المجلين كانوا ينسجون على منوال الجاهليين ، ويذكرونهم في أشعارهم . ويقول : إن في الشعر الجاهلي الفاظاً كثيرة استغلقت معانيها على العلماء مما يدل دلالة قاطعة على أنهم لم يضعوا هذا الشعر ، وأنها تنتمى إلى مرحلة لغوية أقدم من عصرهم (١٠) .

وإذا انتقلنا إلى العرب المحدثين رأينا الدكتور طه حسين يصرح في مطلع كتابه: «في الأدب الجاهلي» (٢) أن الكثرة المطلقة بما نسميه أدبًا جاهليًا ليس من الجاهلية في شيء، وإنما هي منحولة بعد ظهور الإسلام، فهي إسلامية تمثل حياة المسلمين وميولم وأهواءهم أكثر مما تمثل حياة الجاهليين». ومضى يعدد الأسباب التي دفعته إلى الشك في الشعر الجاهلي، إذ وجد أنه لا يمثل الحياة الجاهلية الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، تمثيلا دقيقًا، وأيضًا أنه لا يمثل المغتل اللغة العربية في العصر الذي يزعم الرواة أنه قيل فيه، ولا لهجات القبائل المختلفة، وأن العلماء قد استشهدوا به على ألفاظ القرآن الكريم والحديث الشريف، وأنه قد وصل إلينا عن طريق الرواية الشفوية. ثم ينتقل إلى الحديث عن أسباب الوضع فيرى أن حياة العرب في القرون الثلاثة الأولى كانت تدعو إلى نحل الشعر، من سياسة ودين وقصص وشعوبية ورواة. وأخيراً يطبق نظريته على الشعراء، فيشك مياسة ودين وقصص وشعوبية ورواة. وأخيراً يطبق نظريته على الشعراء، فيشك كاشوم والحارث بن حازة وطرفة والمتلمس والأعشى، وحجته في ذلك اختلاف

<sup>(</sup>١) ترجم حسين نصار مقدمة ليال لديوان عبيد وأثبتها في صدر تحقيقه لديوان عبيد بن الأبرص ص ٢١ – ٢٢ ( الطبعة الأولى – مطبعة مصطنى البابي الحلبي ١٩٥٧ ) .

<sup>(</sup>۲) ص ۱۵.

الرواة فى أسمائهم وفى أخبار حياتهم . أما الشعر المُضَرِى فلا يخامره بشبك فى أن كثرته قد ضاعت .

ولن نُكَرِّر الأقوال التي رددها الباحثون في معرض الرد على الدكتور طه، وتفنيد مزاعمه ، و إنما يعنينا أن نقف عند رواة القرنين الثانى والثالث ، لنرى هل كانوا جميعاً وضاعين ؟ أو أنه كان منهم المتهم كما كان منهم الثقة الثبت ؟

معروف أن علماء القرنين الثاني والثالث قد توزعتهم مدرستا البصرة والكوفة ، وأن سهام الاتهام سددت إلى بعضهم، وإن كانت التُّهُمْمَة عالقة بالكوفيين أكثر من البصريين . يقول أبو حاتم (١): « لما قدم الأصمعي من بغداد دخلِت إليه فسألته عمن بها من رواة الكوفة فقال : رواة غير منقحين ، أنشدوني أربعين قصيدة لأبي دواد الإيادي ، قالها خلف الأحمر ، وهم قوم تعجبهم كثرة الرواية ، إليها يرجعون وبها يفتخرون » . ومع ذلك فلن نعمم تعميم الأصمعي ، ولا تعميم المحدثين ، وإنما سنرفض الأخذ عن حماد وجناد الكوفيين ، وعن خلف الأحمر البصري ، وأما حماد فيقال إنه كان في أول أمره يتشطر ويصحب الصعاليك واللصوص (٢)، وأنه كان من عصبة الحمادين ، الذين كان الناس إذا رأوا واحداً منهم قالوا: زنديق اقتلوه (٣) . ويقول الشريف المرتضى (٤) : « كان حماد الراوية منسلخاً من الدين ، زارياً على أهله ، مدمناً لشرب الخمور وارتكاب الفجور » . وقد انبرى له علماء الكوفة والبصرة يتهمونه و يجرحون روايته ، يقول المفضل الضبي (°): « قد سلط على الشعر من حماد الراوية ما أفسده فلايصلح أبداً . فقيل له: وكيف ذلك (٦) ؟ أيخطيُّ فى روايته ؟ أم يلحن ؟ قال : ليته كان كذلك فإن أهل العلم يردون من أخطأ إلى الصواب، ولكنه رجل عالم بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم،

<sup>(</sup>١) الموشح ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) الأغاني – الدار ٢: ٨٧.

س ١٣١ . الحيوان ٤ : ٤٤٧ ، الأغانى – الدار ٣ : ٧٤ ، أمالى الشريف المرتضى ، القسم الأول

<sup>(</sup>٤) طبقات الشعراء ، لابن المعتز ص ٦٩ ( تحقيق عبد الستار فراج – ١٩٥٦) . . .

<sup>(</sup>٥) أمالي الشريف المرتضى ، القسم الأول ص ١٣١.

<sup>(</sup>٣) الأغاني – الدار ٣: ٨٩ ، معجم الأدباء ١٠ : ٢٩٥.

فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ويلخله في شعره، ويحمل ذلك عنه في الآفاق فيختلط بأشعار القدماء ، ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد ، وأين ذلك ؟ » ويقول الأصمعي (١): « كان حماد أعلم الناشُ إذا نصح » ، يعني إذا لم يزد في الأشعار؛ والأخبار، فإنه كان متهماً بأنه يقول الشعر وينحله شعراء العرب (٢). ويقول ابن سلام (٣): « كان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها حماد الراوية ، وكان غير موثوق به : كان ينحل شعر الرجل غيره وينحله غيره شعره ، ويزيد في الأشعار ﴾ وسمعت يونس يقول : العجب لم يأخذ عن حماد ، كان يكذب ويلحن ويكسر ، ويقول (٤): « أخبرني أبو عبيدة عن يونس ، قال : قدم حماد البصرة على بلال بن أبى بردة وهو عليها ، فقال : ما أطرفتني شيئًا ! فعاد إليه فأنشده القصيدة التي في شعر الحطيئة مديح أبي موسى ، فقال : ويحك ! يمدح الحطيئة أبا موسى ولا علم لى به وأنا أروى شعر الحطيئة ؟ ولكن دعها تذهب فى الناس » . وقصته مع أمير المؤمنين المهدى مشهورة ، فقد سأله عن قصيدة لزهير بن أبي سلمي فزاد فيها ثلاثة أبيات ، فلما استحلفه بأيمان البيعة وكل يمين محرجة أقر له حينئذ أنه قائلها <sup>(ه)</sup>. وما يقال عن أبى عمرو الشيباني من أنه قال <sup>(٦)</sup>: « ما سألت أبا عمرو ابن العلاء قط عن حماد إلا قدمه على نفسه، ولا سألت حماداً عن أبي عمرو بن العلاء إلا قدمه على نفسه » ، لا يدفع عنه التهمة . وما يقال عن الحليفة الوليد بن يزيد من أنه و سأله بم استحق اسم الراوية ؟ فأنشده حتى ضجر ، ووكل به من استخلفه أن يصدقه عنه ويستوفى عليه ، فأنشده ألفين وتسمعمائة قصيدة للجاهلية (٧) ، لا ينبي عنه ما قيل من أنه لم يكن يملك ناصية اللغة، إذ يقول ابن خلكان (٨): كان حماد المذكور قليل البضاعة من العربية قيل: إنه حفظ القرآن الكريم من

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢ : ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) سبم الأدباء ١٠ : ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) طبقات فحول الشعراء ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ٤١ .

<sup>(</sup>ه) الأغاني ٢ : ٩٠ : ٩١ ، معجم الأدباء ١٩ : ٩٥ .

<sup>.</sup> ٧٦ : ٦ فغال (٦)

<sup>(</sup>٧) الأغانى ٦ : ٧ ، معجم الأدباء ١٠ : ٩٥٧ ، وفيات الأعيان ١ : ٤٤٨ .

<sup>(</sup> ٨ ) وفيات الأعيان ١ : ١ ه ٤ .

المصحف فصحف في نيف وثلاثين حرفاً. وأكبر الظن أن ضعفه المتمثل في التصحيف والتحريف صفة لاصقة به ، بل بأكثر الرواة الذين لم ينحدروا من أصول عربية مثل جناد وأبى عبيدة (١) . ومن هنا ليس من تناقض بين ما يقال من أنه «كان من أعلم الناس بأيام العرب وأخبارها وأشعارها وأنسابها (٢)» وبين بعض الأخطاء اللغوية والنحوية التي جرت على لسانه ، فالقدرة على الحفظ شيء ، والتمكن من اللغة شيء آخر .

ويمكن أن نتخفف من التهم المسددة إليه من علماء الكوفة والبصرة ، ونردها \_ فى بعض جوانبها \_ إلى العصبية التي كانت متأججة بين البصرة والكوفة ، وإلى المنافسات والحصومات الشخصية ، وإلى العصبية السياسية ، وإلى اختلاف المصادر التي كان يست قى منها كل عالم من العلماء (٣). غير أن ذلك لا ينفى التهمة عنه نفياً تاماً ، ولا يسوى بينه وبين الرواة الأثبات .

وينبغى ألانقبل رواية جناد الكوفى على كونه كثير الحفظ فى قياس حماد، لأنه لم يكن له علم بالعربية، وكان يصحف ويكسر الشعر ولا يميز بين الأعاريض المختلفة فيخلط بعضها ببعض. بل إنه كان كثير اللحن جدًا فوق لحن حماد (٤). ويقول الثورى (٥) « اتّككلَ أهنلُ الكوفة على حماد وجناد ففسدت رواياتهم عن رجلين كانا يرويان، لا يدريان كثرت رواياتهما وقل علمهما ». بل إن أبا عبيدة معمر بن المثنى الذى يصفه الجاحظ « بأنه لم يكن فى الأرض خارجى ولا جماعى أعلم بجميع العلم منه (٦) » كان الأصمعى يشركه فى الغريب والشعر والمعانى ، وكان أعلم منه بالنحو(٧). وليس فى ذلك شك فإنه لم يكن عربيًا ، بل كان فارسى الأصول خارجى المذهب.

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ٧ : ٢٠٦ ، طبقات النحويين واللغويين ص ١٩٢ – ١٩٥ ، أنباء الرواة

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ١٠ : ٢٥٨ .

<sup>(ُ</sup> ٣) مصادر الشعر الحاهل ص ٥٠٠ . .

<sup>(</sup> ٤) سجم الأدباء ٧ : ٢٠٦ .

<sup>(ُ</sup> ه ) المصدر السابق ٧ : ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٦) البيان والتبيين ١: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٧) أخبار النحويين البصريين ص ٥٧ .

ولم يقتصر التجريح على علماء الكوفة بل تعداهم إلى رواة البصرة ، وخاصة خلفًا الأحمر مولى أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى الذى انحدر من أبوين فرغانيين. ويقال (۱): إنه أول من أحدث السماع بالبصرة ، وذلك أنه جاء إلى حماد الراوية فسمع منه ، وكان ضنيناً بأدبه . وتتضافر آراء قوية تثبت أنه كان من الرواة الوضاعين ، منها ما يروى عن أبى الطيب عبد الواحد اللغوى من أنه قال (۲): «كان خلف يضع الشعر وينسبه إلى العرب فلا يعرف . ثم نسك وكان يختم القرآن كل ليلة ، وبذل له بعض الملوك مالا عظيمًا على أن يتكلم فى بيت شعر شكوا فيه فتأبتى». ويتهمه أبو على عبد القيس شعراً مصنوعًا عبثاً منه ، ثم قرأ فرجع عن ذلك وبينه (۱)». ويتهمه أبو على القالى «بأنه كان يقول القصائد الغر ويلخلها فى دواوين الشعراء ، فيقال إن القصيدة المنسوبة إلى الشنفرى التى ويلخلها فى دواوين الشعراء ، فيقال إن القصيدة المنسوبة إلى الشنفرى التى أوطا :

أقيموا بنى أَمى صُدورَ مطيكم فإنى إلى قوم سواكم لأميل هي له (٤) ». ويرى ابن قتيبة أن خلفاً هو القائل:

إِنَّ بِالشُّعْبِ الذي دون سَلْعٍ لقتيلا دَمُهُ ما يُطَلُّ

ونحله ابن أخت تأبط شرًّا، وكان يقول الشعر وينحله المتقدمين (٥). وكان الأصمعي يقول (٦): سمعت خلفًا الأحمر يقول : وضعت على النابغة الذبياني القصيدة التي يقول فيها :

خَيْلٌ صَيَامٌ وَخَيلٌ غَيرٌ صَائِمَةٍ تَحْتَ القَتَامِ وأخرى تَوْلِكُ اللَّجْمَا والْحَرى تَوْلِكُ اللَّجْمَا وشهادة ابن سلام له لا تزيل التهمة عنه حين يقول (٧): « اجتمع أصحابنا

<sup>(</sup>١) طبقات النحويين واللغويين ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ١١ : ٦٨ ، بغية الوعاة ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) طبقات النحويين واللغويين ص ١٧٩ ، المزهر ٢٠ . ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) أمالي القالي ١:٥٥١ .

<sup>(</sup>٥) الشعر والشعراء ٢ : ٧٦٥ .

<sup>(</sup>٦) طبقات النحويين واللغويين ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٧) طبقات فحول الشعراء ص: ٢١.

أنه كان أفرس الناس ببيت شعر ، وأصلقهم لساناً ، وكنا لا نبالي إذا أخذنا عنه خبراً أو أنشدنا شعراً ألا تسمعه من صاحبه » .

وإذا كانت سيرة هؤلاء الرواة الوضاعين ، كوفيين وبصريين قد اضطربت واختلطت وفسدت . فليس معنى ذلك أننا لا نظفر برواة حسنت سيرتهم ، ووثقت رواياتهم ، وعلى رأسهم أبو عمرو بن العلاء ، الذي كان من جلة القراء الموثوق بهم ، يقرئ الناس القرآن في مسجد البصرة (١) ، وكان أعلم الناس باللغة وعلم القرآن والنحو في زمانه (٢) . وقد تشدد في مذهبه بحيث لم يكن يأخذ العلم إلا عن الأعراب ، بل إن عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الجاهلية (٣) . وقد قال عنه تلميذه الأصمعي (١) : لا جلست إلى أبي عمرو بن العلاء عشر حجج ما شمعته يحتج بيت إسلامي، وقال مرة : لقد كتر هذا المحدث وحسسن حتى لقد هممت أن آمر فتياننا بروايته . يعني شعر جرير والفرزدق وأشباههما . وقد اعترف بأنه لم يزد في شعر العرب إلا بيتاً واحداً للأعشى ، هو :

وأنكرتنى وما كان الذى نكرت من الحوادث إلا الشّيب والصّلَعا وربماكان هذا خبراً موضوعاً عليه ، وقد امتدحه ابن جنى بقوله (٥): «أفلا ترى إلى هذا البدر الطالع الباهر ، والبحر الزاخر ، الذى هو أبو العلماء وكهفهم ، وبدء الرواة وسيفهم ، كيف تخلصه من تبعات هذا العلم وتحرجه ، وتراجعه فيه إلى الله وتحرجه ، وتراجعه وانتشاره — على سعته وانبثاقه ، وتراميه وانتشاره — يبتاً واحداً ، وفقه الله للاعتراف به ، وجعل ذلك عنواناً على توفيق ذويه يبتاً واحداً ، وفقه الله للاعتراف به ، وجعل ذلك عنواناً على توفيق ذويه

أما الأصمعي فهو عبد الملك بن قريب أخذ القراءة عن نافع ، ولم يتهم في شيء من دينه (٦). ويقال (٧): إنه كان يروى ستة عشر ألف أرجوزة ، واشتهر —

وأهله » .

<sup>(</sup>١) طبقات النحويين واللغويين ص ٢٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٢٨.

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين ١ : ٣٢١ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١ : ٣٢١ . 🔻

<sup>(</sup>ه) الحصائص ٣ : ٣١٠ .

<sup>﴿</sup> ٦ ﴾ طبقات النحويين واللغويين ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ص ١٨٨

كأستاذه – بأنه لم يكن يحكى عن العرب إلا الشيء الصحيح (١). وقد دفع ابن جنى عنه تهمة الوضع وأثنى عليه ثناء جميلا حيث يقول (٢): وهذا الأصمعى – وهو صناجة الرواة والنقلة ، وإليه محط الأعباء والثقلة ومنه تجنى الفقر والملح ، وهو ريحانة كل مغتبق ومصطبح – كانت مشيخة القراء وأماثلهم تحضره – وهو حدث – لأخذ قراءة نافع عنه . ومعلوم كم قدر ما حذف من اللغة فلم يثبته ، لأنه لم يقو عنه ، إذ لم يسمعه . . . فأما إسفاف من لا علم له ، وقول من لا مسكة به : إن الأصمعى كان يزيد فى كلام العرب . ويفعل كذا ، ويقول كذا ، فككلام مفو عنه ، ولا منقوم من مثله ، حتى كأنه لم يتأد إليه توقفه عن تفسير القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتحو به من الكلام فى الأنواء » .

ولم يكن رواة الكوفة جميعاً متهمين . بل كان من بينهم من وثقت روايته ، وأشهرهم المفضل الضبى الذى أخذ عن عاصم بن أبى النجود القراءات والحديث (٣) ، وهو إلى جانب ذلك راوية أديب نحوى لغوى ، كان من أكابر علماء الكوفة ، عالماً بالأخبار والشعر والعربية . . . وكان ثقة ثبتاً (٤) ، حتى عند علماء البصرة . يقول ابن سلام (٥) : « أعلم من ورد علينا بالشعر وأصدقه من غير أهل البصرة المفضل بن محمد الضبى الكوفى » . ويصفه ابن حزم بأنه « الراوية المشهور » (٢) . ويقول أبو بكر الحطيب (٧) : «كان علامة إخبارياً موثقاً » .

وصفوة القول أن العلماء قد تثبتوا من رواية الشعر الجاهلي وفحصوه فحصًا دقيقًا ، ولم يقبلوا منه إلا ما ثبتت صحته لديهم . ولذلك يقول ابن سلام (^): رواة الشعر أعقل من رواة الحديث ، لأن رواة الحديث يروون مصنوعًا كثيراً ، ورواة

<sup>(</sup>١) أخبار النحويين البصريين ص ٥٨ ، ٦٠ ( نشر كرنكو – بير وت ١٩٣٦ ) .

<sup>(</sup>۲) الحصائص ۳: ۳۱۱.

<sup>(</sup>٣) إنباه الرواة ٣ : ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٣ : ٣٠٣ ، تاريخ بغداد ١٣١ : ١٣١ ، سعجم الأدباء ١٩ : ١٦٦ .

<sup>(</sup> ٥ ) طبقات فحول الشعراء ص ٥ - ٦ .

<sup>(</sup>٦) جمهرة أنساب العرب ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٧) غاية النهاية في طبقات القراء ٢ : ٣٠٧ ( نشر برحستراسر – مكتبة المحانجي ١٩٢٣) ـ

<sup>(</sup> ٨ ) ذيل الأمالي ص ١٠٥ ( الطبعة الثالثة ) .

الشعر ساعة ينشدون المصنوع ينتقدونه ، ويقولون : هذا مصنوع » . وأيضاً فإنه إذا كان بعض الشعر صنع ووضع فليس معنى ذلك أن الشعر الجاهلي كله موضوع مصنوع ، بل فيه المصنوع الذي نبه عليه العلماء ، يقول ابن سلام (١): ﴿ وَقَى الشعر المسموع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه ولا حجة في عربيته ، ولا أدب يستفاد ، ولا معنى يستخرج ، ولا مثل يضرب ، ولا مديح رائع ، ولا هجاء مقذع ، ولا فخر معجب ، ولا نسيب مستطرف . وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب ، لم يأخذوه عن أهل البادية ، ولم يعرضوه على العلماء ، وليس لأحد \_ إذا أجمع أهل العلم والراوية الصحيحة على إبطال شيء منه \_ أن يقبل من صحيفة ولا يروى عن صحفى » ، وفيه الصحيح المتفق عليه الذي ليس لأحد أن يخرج منه (١) .

ومعنى ذلك كله أن أهم الأسباب التى اعتمد عليها دعاة الشك فى الشعر الجاهلية ، الجاهلية وتفصيلا ، من أن اللغة الفصحى لم تسد اللهجات القبلية فى الجاهلية ، وأن الرواية انقطعت وتوقفت فى صدر الإسلام ، وأن من الرواة من كان متهما ، أسباب ضعيفة ، لا تفضى إلى أن الشعر الجاهلي كله موضوع . فإن اللغة القرشية فرفضت سلطانها على اللهجات القبلية الأخرى ، وانتشرت فى الحجاز ونجد ، بل فرفضت سلطانها على اللهجات القبلية الأخرى ، وانتشرت فى الحجاز ونجد ، بل فى كل القبائل العربية شهالا وغرباً وشرقاً ، وفى اليامة والبحرين ، وسقطت إلى الجنوب ، وأخذت تقتحم الأبواب على لغة حمير واليمن ، وخاصة فى أطرافها الشهالية (٣).

وإنما أفضنا في الحديث عن قضية الانتحال . وما يتعلق بها ، حتى ننتهى إلى أن كثيراً من الشعر الجاهلي صحيح موثق ، يمكن أن نظمتن إليه ، وندير بحثنا عليه ، وخاصة المفضليات والأصمعيات ، ودواوين الشعراء الستة : امرئ القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة التي رواها الأصمعي ، فإن فيها مادة أرة يمكن الاعتاد عليها والثقة بها بحيث نستطيع أن نستخلص الصورة الدقيقة لأهم مقومات القصيدة الجاهلية وعناصرها شكلا ومضموناً .

<sup>(</sup>١) طبقات فحول الشعراء ص ٥ - ٦

<sup>(</sup>٢) المصدرالسابق ص ٢.

<sup>(</sup>٣) العصر الجاهلي ، الدكتور شوقي ضيف ص ١٣٤ .



الفصل الأول بلاد العرب جغرافيا واجتماعيا

#### وصف جزيرة العرب

تحتل جزيرة العرب الجنوب الغربى من آسيا ، وتترامى حدودها فتشمل جبالا وأغواراً وأنجاداً وصحارى ، بحيث تشكل أكبر شبه جزيرة على وجه الأرض ، وبحيث تألف بيئات طبيعية نكل منها خصائصها وظواهرها المناخية . وقد أدخل فيها كثير من الجغرافيين العرب البادية العراق وبادية الجزيرة وبادية الشام (١١)» ، وكانوا يضمون إليها بادية سيناء ، وبلاد الشام جميعها ، وجزءاً من العراق (٢٠).

ويقال إنها كانت متصلة فى العصور الجيولوجية القديمة بشمالى أفريقية ، ثم انفصلت عنها بظهور البحر الأحمر وارتفاع جبال السراة من اليمن إلى أطراف بوادى الشام .

وحدودها الشهالية غير مُحدد دة تماماً، ويظن أن طولها من أقصى شهالها إلى أقصى جنوبها خمسمائة وألف كيلومتر، وأن عرضها من البحر الأحمر إلى الخليج العربى ألف كيلومتر، وأن مساحتها تزيد على ثلاثة ملايين كيلومتر مربع (٣).

وقد قسمها اليونان والرومان ثلاثة أقسام (٤): العربية السعيدة وتشغل وسط الجزيرة وجنوبيها ، والعربية الحجرية التي تحتل البلاد التي كان يسكن فيها الأنباط وشبه جزيرة سيناء ، والعربية الصحراوية وهي تضم البادية الواسعة الفاصلة بين العراق والشام ، ولم تكن حدودها الشمالية والغربية ثابتة ، بل كانت تتغير بتغير الأوضاع الساسة .

<sup>(</sup>١) المسالك والممالك ص ٢١ (تحقيق الدكتور محمد جابر عبيد العال ١٩٦١) ، صورة الأرض ص ٢٩ (طبع بيروت) .

<sup>(</sup>٢) صفة جزيرة العرب ص ٤٧ ، معجم مااستعجم ١ ؟ ٦ - ٧ ، معجم البلدان ٣ : ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) حضارة العرب ص : ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ للعرب قبل الإسلام ١ : ١١٨ - ١٢٧ -

على أن العرب قسموها خمسة أقسام: تهامة والحجاز ونجد والعروض واليمن . أما تهامة فهى السهل الساحلى بين البحر الأحمر وجبال السراة . وهى تنحدر انحداراً شديداً من الشرق إلى الغرب ، ويقطعها عدد غير قليل من الأودية العميقة التى لا يستفاد من مياهها فى الزراعة إلا قليلا لشدة انحدارها . ويضيق عرضها ويتسع من مكان لآخر حتى يبلغ فى بعض الأحيان خمسين ميلا . أما سواحلها المطلة على البحر فصخرية يصعب رسو السفن فيها إلا فى بعض ثغور قليلة كالحوراء وينبع وجدة فى الحجاز ، والحديدة ومخا فى اليمن .

والقسم الثانى جبال السراة التى أطلق عليها العرب اسم الحجاز لأنها تحجز بين الغور الهابط وهضبة نجد المرتفعة . وهى جبال متصلة على نسق واحد من أقصى اليمن إلى الشام فى عرض أربعة أيام فى جميع طول السراة تقريباً . وأحصى الهمدانى زهاء عشرين سراة باليمن ، وفصل القول فى قبائلها وقراها وأوديتها (۱) . وتبدأ السراة عالية فى الشهال ، ثم تنخفض فى الوسط حتى تصبح كالتلال ، ثم ترتفع فى الجنوب . ويبلغ أقصى ارتفاعها فى الشهال تسعة آلاف قدم . وفى الجنوب وخاصة فى اليمن اثنى عشر ألف قدم (۱) . ويقطع هذه الجبال أودية كثيرة من الشرق إلى الغرب . تطفح بالقرى العامرة والأشجار المشمرة . وأحصى الهمدانى نيفاً وأربعين وادياً (۱) ، منها وادى باحان « به القرى والزروع » ووادى تنومة « فيه ستون قرية » ووادى نحيان « فيه التفاح واللوز والثمار » ووادى الجنات » كثير الغيول والمآجل والمسايل فيه الأعناب والورس مختلطة فى أعاليه مع جميع الفواكه ، وأسفله جامع للموز وقصب السكر والأتر ج والخيار والذرة والقثاء والكزبرة ووادى نخلة . « فيه الموز والمضار والحناء وجميع الحضر » .

وشرقى الحجاز عدد كثير من الحرات (١) ، والحرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار ، وهي كثيرة في بلاد العرب وتمتد من المدينة إلى الشام ، .. وعرف ياقوت ما يقرب من ثلاثين حرة ، اشتهر بعضها بكثرة المياه والزروع ، مثل

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب ص: ٧١ - ٧١ .

<sup>(ُ</sup> ٢ ُ) تاريخ العرب قبل الإسلام ١ : ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) صفة جزيرة العرب ص: ٧١ - ٧٨.

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان ٣ : ٢٥٧ – ٢٥٧ .

حرة تبوك وحرة بنى سليم وحرّة واقم وحرة خيبر التى ضرب بها المثل فقيل: «خير قرى عربية خيبر». ولكرة مياهها وعيونها عمت فيها الحمى . وفي « معجم البلدان » أبيات ومقطعات الشعراء يشكون فيها من هذه الحمى القاتلة ، وفي المثل « لا حمى كحمى خيبر (1)».

وأشهر مدن الحجاز مكة وهي بواد تطبف به الجبال من جميع الجهات مما يجعل حرارتها متقدة صيفاً. وأمطارها قليلة ، بل معدومة ، وقد وصفها القرآن الكريم يأنها ، بواد غير ذى زرع » . غير أنه قد تهطل بها في بعض السنين الأمطار فتجرى المياه في واديها وقد تتحول إلى سيول جارفة (٢) . وإذا كانت الطبيعة ضنت عليها بالأمطار فإن أهلها استعانوا عنها بحفر الآبار مثل بئر «الطوى» و «بذر » و « المطعم » و « الحفر » و « سقية » و « أم أحرد » و « السنبلة » و « الغمر » و « المنبلة » و « الغمر » و « المنبلة » و « الغمر » و « بئر زمزم » أشهرها (٣) . وغير بعيدة من مكة الطائف الواقعة على فلا رجبل غزوان ، الذى تكلل الثلوج ذروته ، وهي مشهورة بأشجارها المختلفة الألوان، ففيها « مزارع ونخل وأعناب وموز وسائر الفواكه، وبهامياه جارية وأودية تنصب منها إلى تبالة . وفي أكنافها كروم على جوانب ذلك الجبل، فيها من العنب تنصب منها إلى تبالة . وفي أكنافها كروم على جوانب ذلك الجبل، فيها من العنب وفواكه أهل مكة منها (٤) « ولطيب هوائها اتخذها المترفون من أهل مكة مصيفاً العذب من حر مكة اللافع . ومصدر خصبها تلك الأودية التي تحف بها من يلوذون به من حر مكة اللافع . ومصدر خصبها تلك الأودية التي تحف بها من بوادي ، ومادى « برد » و بشرقيها وادى « لية » ووادى « مغريق » (٥) .

أما المدينة فهى فى حرة سبخة فيها الزروع والنخيل تسفى من الآبار، وتطيف بها قرى كثيرة . ومن أشهر أوديتها « العقيق » وهو واسع به العيون والزروع والشجر، ومياهه مشهورة بعذو بتها ، يقول ياقوت (٦) « أعذب مياه المدينة آبار العقيق » .

<sup>(</sup>١) سمط اللآلي ص ٨٤١.

<sup>(</sup>٢) أخبارمكة ٢ : ١٣٤ – ١٣٥ .، وانظر الملحق رقم (٣) ص : ٢٥٢ – ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية ١ : ١٥٦ – ١٥٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) معجم البلدان ٣ : ١١ .

<sup>(</sup>٥) صفة جزيرة العرب ص: ١٢٠ – ١٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) معجم البلدان ٧ : ٤٢٤ . `

ويقع وادى « القرى » بين الشام والمدينة ، ويشمل تياء وخــَيــُبــَر ، ويقال : إنه سمى بذلك لأن الوادى من أوله إلى آخره قرى منظومة (١) .

وتشغل نجد مساحة واسعة ويصل ارتفاعها إلى ألف قدم وقد يصل إلى ألفي قدم (٢)، وهي تنحدر انحداراً تدريجياً من الغرب إلى الشرق، وتنقسم قسمين .

نَجَدُداً العالية وهي ما ولى تهامة والحجاز، ونجدًا السافلة وهي ما ولى العراق، ويسمى القسم الشرق منها الوشوم والسهل الذي يمتد بين الوشوم شرقاً وحرة خيبر غرباً وجبلي له طيئ شهالا القصيم، وهو في اللغة الرمل الذي ينبت الغضا . وهي تتألف من ثلاث مناطق طبيعية (٣): منطقة وادى « الرمة » الذي يتكون في الشهال من طبقات طباشيرية وفي الجنوب من حجارة رملية ، ويغطى وجه الأرض في بعض أقسامها طبقات رملية غنلفة السمك ، تتوفر فيها المياه على أعماق ليست بعيدة عن السطح ، تنسرب من المرتفعات الشرقية والحرات الغربية . أما وادى الرمة فيضيق ويتسع إذ يبلغ نحو مائة وخمسين متراً في بعض الأمكنة ، وقد يبلغ ميلين ، وترتفع مياه سيوله أحياناً النهال إلى الجنوب ، يتصل بعضها بالربع الحالى ، حيث تغور في الرمال . وتتكون المنطقة الجنوبية من مرتفعات وفلوات تقل بها العيون والآبار كلما اتجهنا وحوب الجنوب .

وتطوق الصحارى نجداً من ثلاث جهات: النفود فى الشهال والدهناء والصهان من الشهال والشرق والربع الخالى من الجنوب. ويفصل بينها وبين النفود أرض شمر التى تتألف من جبلى أجأ وسلمى وهما سلاسل من الجبال والآكام تتخللها أودية وشعاب، ويبلغ ارتفاعهما خمسة آلاف وخمسمائة قدم (1).

أما النفود فتعرف قديماً بعالج . يقول ياقوت (٥): « رملة بالبادية مسماة بهذا الاسم بين فيد والقريات ينزلها بنو بحتر من طيئ ، وهي متصلة بالثعلبية على

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٧ : ٧٣ .

The Climates of The Continents, P. 251, W.G. Kendrev, Oxford 1961.

<sup>(</sup>٣) تاريخ العرب قبل الإسلام ٢٠: ١٤٦ – ١٤٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) قلب جزيرة العرب ص ١٣ .

<sup>(</sup> ه ) معجم البلدان ۲ : ۹۹ .

طريق مكة . . . وفيها برك إذا سالت الأودية امتلأت . وطولها من الشرق إلى الغرب أعانون ومائة ميل ، وعرضها من الشمال إلى الجنوب أربعون ومائة ميل ، وهى فى جملها رمال بيضاء أو حمراء تسفيها الرياح التي تملأ الجو بالغبار ، وقد تتحول إلى عواصف رملية شديدة .

وتشغل الصمان المنطقة بين الدهناء غرباً والساحل شرقا ، ويختلف عرضها من خمسين إلى تسعين ميلا ، ويغلب عليها الجفاف إذ لا يتوفر فيها الماء الا غب الأمطار (۱) . ويقول الأصمعي (۲) : الصهان أرض غليظة دون الجبل. ويقول أبو منصور : شتوت بالصهان شتوتين وهي أرض فيها غلظ وارتفاع ، وفيها قيعان واسعة تنبت السدر ، ورياض معشبة إذا أخصبت ربعت العرب جميعاً .

وتطوق الدهناء نجداً كلها من الشال إلى الجنوب، وهي رمال حمراء في الغالب، أ وفيها جبال وتلال مختلفة الارتفاع تنتقل مع الرياح فيتغير وجهها، ويكون المسير فيها محفوفاً بالأخطار، بيد أن ياقوتاً الحموى يرى أنها سميت بالدهناء. لاختلاف النبت والأزهار في عراصها (٢)».

أما الربع الحالى فيمتد شرقى اليمن وشهالى حضرموت والشحر وغربى عمان وجنوبى نجد . ومن أسمائه القديمة «يبرين» الرمل الذى «لا تدرك أطرافه» كما يسميه ياقوت (3). وهو يتألف من صحراء تبلغ خمسين ألف ميل مربع، يختلف ارتفاعها من مكان إلى آخر، ومياهها قليلة بصفة عامة، معدومة في جهاتها الشرقية بصفة خاصة . مرة لا تستساغ . ولذلك لم يرتدها العرب في الجاهلية والإسلام وكثرت أساطيرهم عنها وأن من يدخلها لا يعود أبداً .

والقسم الرابع هو اليامة والبحرين وما والاهما. أما اليمامة فتمتلي بالقرى التي نزل بها بنو حنيفة ، ومن قراها حجر وهي مصرها ووسطها ومنزل الأمراء منها ، ومنفوحة ، ووبرة ، والعوفة ، وغبراء ، ومهشمة والعمارية ، وأشهر أوديتها العرض وهو وادى حنيفة ووادى قران (٥). وأما البحرين فاسم جامع لبلاد على ساحل

<sup>(</sup>١) قلب جزيرة العرب ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ه : ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ۽ : ١١٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٨ : ٩٨ .

<sup>(</sup> ٥ ) صفة جزيرة العرب ص ١٦٢ .

بحر الهند بين البصرة وعمان ، فيها عيون ومياه ، وقد نزلت بها قبيلة عبد القيس فى الحاهلية ، وهي تعرف الآن بالإحساء وتشمل الكويت وقطر وعمان (١) .

وتنقسم اليمن إلى ثلاثة أقسام طبيعية: ساحل ضيق لا يعدو عرضه عشرين ميلا، وهو تهامة اليمن الخصبة التي تقطعها عدة أودية فيها أشجار وزروع مختلفة، والقسم الثاني سلاسل من الجبال تنحدر صوب الشرق، كثيرة الأمطار والوديان، والقسم الثالث يسمى عسيراً في هذا العصر.

وعلى الساحل الجنوبي من بلاد اليمن حضرموت ومهرة وعمان . وتمتد في محاذاة الساحل سلاسل جبلية تتفرع من جبال اليمن ، ثم تتجه نحو الشرق ، إلى أرض عمان ، حيث ترتفع قمم الجبل الأخضر زهاء عشرة آلاف قدم . ويفصل بين هذه السلاسل الجبلية وبين الساحل سهول ضيقة تقطعها الأودية .

على أن اليمن أخصب أقسام الجزيرة ، وقد وصفها الهمدائى بأنها «اليمن الخضراء لكثرة أشجارها وثمارها وزروعها (٢)»، وأفاض فى ذكر خاليفها وقبائلها وقراها وأوديتها وجبالها وآثارها وأشجارها إفاضة لا نظفر بمثلها فى كتب القدماء . وأما المسعودى (٣) فوصف من أرض اليمن بلاد سبأ : جنانها وغيطانها ومروجها وبنيانها وأشجارها ومساكب مياهها وأنهارها وأزهارها ، فإذا هى أكثر من شهر للراكب المجد على هذه الحالة ، وفى العرض كذلك ، وإذا الراكب والمار يسير فى تلك الجنان من أولها إلى أن ينتهى إلى آخرها لا تواجهه الشمس ولا تعارضه ، لا ستتار الأرض بالعمارة الشجرية واستيلائها عليها وإحاطتها بها .

والجزيرة في جملتها صحراء ، بل إن نصفها أرض جرداء ، ورمال صفراء ، لا عشب فيها ولا ماء ، وكأنها تخضع بذلك لما يقرره العلماء من أن « القاعدة الأساسية في الصحاري هي أنها تفتقر إلى الماء ، لأن الكميات الهائلة التي تتبدد على مدار أيام السنة تفوق ما ترفدها به الأمطار ، ولأن الأمطار تسقط على الصحاري نادراً و بغير انتظام ، بل قد تمضى سنوات لا يصيبها من المطر إلا

<sup>(</sup>١) جزيرة العرب في القرن العشرين ص: ٦٨.

<sup>(</sup>٢) صفة جزيرة العرب ص ٥١ .

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٢ : ١٨٠ .

الشآبيب (1)، وحتى مناطق الجزيرة الجبلية في الغرب والجنوب التي يظن أن نصيبها أكبر من المناطق السهلية والصحراوية الواطئة – لارتفاعها تتمثل فيها تلك القاعدة الأساسية بوضوح، وإذ نكون أمطارها غيز منتظمة وغير مؤكدة (٢)». بل إنها تحول دون وصول الأمطار إلى الداخل، يشهد على ذلك أن أنهار الجزيرة ووديانها لا يجرى فيها الماء إلا لأشهر معدودة، ثم تحف أخاديدها في أكثر أيام السنة. هذه واحدة، وأخرى هي أن صحاريها مثل الدهناء والنفود والربع الحالى التي تكسوها الأعشاب والنباتات ببسط خضر بعد الأمطار، لا يدوم منظرها الجميل إلا زهاء ثلاثة أشهر، ثم يحل الجفاف ونهب السهائم فتقضى على كل ما نبت في هذه الصحارى (٣). وهناك رياض كثيرة معروفة ومجهولة، منثورة في بقاع الجزيرة فتراً، أحصى ياقوت منها ما يقرب من أربعين ومائة روضة، لا تعشب إلا إذا تتابع عليها الوسمى، ولا تعيش أعشابها وبقولها إلا لفترة محدودة. وهناك أيضاً علران وقيعان تنضب مياهها في أغلب الأحيان. ومعروف أن الأمطار لا تسقط بانتظام طوال العام، فقد تمضى سنوات تمسك فيها السهاء، وفي الحجاز تنتاب بانتظام طوال العام، فقد تستمر سنوات وقد نزيد، وغالباً ما يقترن الجفاف والقحط برياح السموم (٤).

والمناخ حار مفرط الحرارة لبلا ونهاراً . وفضلا عن ذلك فإن التهائم والأغوار لا يطبق الإنسان حرها ، وخاصة تهامة اليمن ، التي يتمثل فيها أعلى معدل سنوى لدرجة الحرارة على وجه الأرض (٥). ولذلك ذهب ياقوت إلى أنها سميت تهامة لشدة حرها وركود ريحها (١) . وإذا أضفنا إلى ذلك أشعة الشمس التي تتسرب من خلال سماء صافية وتزداد توهجاً بانعكاسها على صفحة الرمال ، والأبخرة المتصاعدة التي تطوق الجزيرة من الغرب والجنوب والشرق بنطاق من الرطوبة التي تخنق الأنفاس خنقاً ، تبين لنا أن العرب عاشوا في بيئة قاسية زادها ومؤونتها قحط قاتل وحر لافح ورطوبة خانقة في السواحل .

A Geography of Man, P.41, Preston. E. James, Poston, 1959.

Ibid., P. 41

<sup>(</sup>٣) تاريخ العرب قبل الإسلام ١ : ٩١ ، ٩٤ .

<sup>( ؛ )</sup> حضارة العرب ص ٤٠ ، تاريخ العرب مطول ١ : ١٩ .

The Climates of the continents, P. 250

<sup>(ُ</sup> ٢ ُ) معجم البلدان ٢ : ٤٣٧ – والتهم : شدة الحرو ركود الربيح .

#### ٢ الحياة الاجتماعية

من يقرأ تاريخ الأمة العربية في الجاهلية ، يلاحظ أن النظام القبلي ساد فيها ، وغلب عليها ، على اختلاف مجتمعاتها ، في المدينة والقرية والبادية والصحراء . فضعف شعورها بالوحدة الشاملة (۱) . ولكن على الرغم من تشتت العرب السياسي في الظاهر ، ربطت بينهم وحدة في أفكار الديانة والعادات واللغة ، جعلت منهم أمة واحدة (۲) . ومن هنا يصح أن نرفض ما يقال من أنهم « لم يتحدوا لغة ولا ديننا ، ولا كان لهم آمال وطنية واحدة ، ولا ما هو شرط أولى للأمة ، وهو وجود شخص أو هيئة مكونة من عدة أشخاص لها قوة تنفيذ أوامرها على كافة أفرادها وحملهم عليها (۱) » ، لسبب بسيط ، وهو أن هذا القول قريب كل القرب من التعميم ، عليها (۱) » ، لسبب بسيط ، وهو أن هذا القول قريب كل القرب من التعميم ، بعيد كل البعد عن التخصيص . عبى أن شعورهم بالقبيلة نما وتضخم . فكل فرد بعيد كل البعد عن التخصيص . عبى أن شعورهم بالقبيلة نما وتضخم . فكل فرد منهم يتغيى بقبيلته وانتصاراتها وفرسانها وساداتها ، ويعدد مناقبها ، ويضعها فوق عبر أنهم كانوا متحدين ، وخاصة حين يحزبهم الأمر ، ويدهمهم الحطر من العدو الأجنى .

والقبيلة فى أبسط تعريف لها هى الوحدة السياسية والاجتماعية ، بل الدولة المصغرة التى انضوى تحت رابتها كل أفرادها . وقد توفر للقبيلة كل شروط الدولة من وطن وأبناء ورئيس ومجلس وراية أو شعار .

أما الوطن فهو ما يعرف بالحمى أو الدار ، تتوفر فيه أسباب الحياة الأساسية من كلاً وماء . وسعة هذا الحمى أو ضيقه يعتمدان على أبناء القبيلة ، فإذا كانوا كثيرى العدد ، أقوياء ، متوافرين في أنفسهم ، اتسع حماهم وترامت حدوده ،

<sup>(</sup>١) الشعراء الصعاليك ص ٨٧.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأدب العربي ، كارل بروكلمان ١ : ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) ظهر الإسلام ١ : ١٧ .

وإذا كانوا قليبي العدد (١). ضعفاء ، خاملي الذكر ، ضاق وتقلصت حدوده .

وينبغى أن نلاحظ أن حدود هذا الحمى كانت واضحة معروفة ، على نحو ما يصور ذلك أبو عبيد البكرى (٢) ، والهجداني (٣) في حديثهما عن منازل القبائل العدنانية واليمانية ومحالها ، فقد حددا تحديداً دقيقاً مواطن الكثرة الكثيرة من القبائل . ومع ذلك فنحن لا نزعم – ولا يصح لأحد أن يزعم – أن هذه الحدود كانت واضحة وضوحاً مطلقاً كأنما قد ضربت الأسوار وأقيمت السدود التي تفصل بين كل قبيلة والقبائل الأخرى ، وخاصة حدود القبائل الراحلة الناجعة التي تعرف الاستقرار ، وإنما كانت حياتها رحلة مستمرة ، وتنقلا متواصلا .

وعلى رأس كل قبيلة سيد من سراتها وعليتها . هو قائدها ورئيسها وكأنما هدتهم تجارتهم وخبراتهم في الحياة إلى أن الناس لا يصلحون إلا بالنظام لتصريف أمورهم وتيسيرها . يقول الأفوه الأودى (1):

لا يَصْلُحُ الناسُ فوضى لاسراةً لهم ولا سراةً إذا جُهَّالهُمْ سادوا تبقى الأُمور بأَهل الرأى ما صَلَحت فإن تَولَّتُ فبالأَشرارِ تَنْقَادُ إِذَا تَولَّتُ فبالأَشرارِ تَنْقَادُ إِذَا تَولَّتُ فبالأَشرارِ قَنْقَادُ إِذَا تَولَّى سراةُ القومِ فازدادوا

واختلف الدارسون فى طبيعة هذه السيادة وكيفيتها، هل هى وراثية أو انتخابية (٥) وفى رأبنا أنها لم تكن مسألة بسيطة . بل كانت معقدة تحتاج إلى عمل دؤوب وجهد شاق ، فعامر بن الطفيل يقرر أن عامراً قبيلته لم تسوده لأنه ابن فارسها وفى الصميم منها، وإنما سَوَّدَ تَنهُ لأنه يحمى حماها ويتقى أذاها. ويصفح عن جاهلها ، ويرمى من رماها . بل هو يرفض أن يسمو ويتسنم ذرى المجد بأبيه وأمه يقول (١):

<sup>(</sup>١) انظرالمحبر ص : ٢٥٧ - ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) صفة جزيرة العرب ص : ٥١ ومابعدها .

<sup>(</sup> ٤ ) أمالى المرتضى ٢ : ٢٢٢ ( الطبعة الثالثة ٤ ٥ ٩ ) .

ه ) تاريح العرب قبل الإسلام ٨ : ٢٥ ، مقدمة ابن خلدون ٢ : ٤٣٧ ، محاضرات في تاريخ العرب قبل الإسلام ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>٦) الحيوان ٢ : ٩٥ ، الشعر والشعراء ١: ٣٥٣ ، عيون الأخبار ١ : ٢٢٧ الكامل للمبرد ١ : ٣٢٧ .

وإنى وإنْ كنتُ ابنَ فارسِ عامرٍ وفي السِّرِّ منها والصَّريحِ المُهَذَّبِ فما سَوَّدتني عامرُ عن وراثةٍ أبى الله أن أسمو بأم ولا أب ولكنني أحمى حماها وأتقى أذاها وأرمى من رماها بِمقْنَبِ (١) وحبيب بن عبد الله الهنلي يرى أن طريق السيادة طويل صعب ، كله عناء ومشقة ، إذ يقول (١٢):

وإِنَّ سيادةَ الأَقوامِ فاعْلَمْ لها صَعْدَاءُ مَطْلَبْها طويلُ أَترجو أَن تَسُودُ ولا تُعَنَّى؟ وكيف يسودُ ذو الدَّعة البخيل؟ ولا بد من أن يكون السيد ثريتًا ثراء عريضًا. قال الشاعر (٣):

الفقر يزرى بأَقوام ذوى حَسب وقد يُسَوِّدُ غَيْرَ السَّيِّدِ المالُ

ويجب أن يكون حليماً رزيناً ، يعفو عن سفيههم ، ويحلم عن جاهلهم ، ويسعى في حوائجهم ، ويعطى سائلهم . وقالوا (٤): إن الرجل يسود بأربعة أشياء : بالعقل والأدب والعلم والمال . ونرى العرب يقدسون الأخذ بالثأر ويتشددون فيه حتى إنهم يحرمون على أنفسهم الخمر واللحم والنساء وغسل الرأس والقمار والغزل ، وفي أخبارهم أنهم كانوا يرون القتل سقساً وداء لا يبرأ منه الإنسان إلا إذا أخذ بثأره (٥). ومع ذلك نرى السيد الحليم يعفو أحياناً عمن يقتل فرداً من أفراد قبيلته درءاً للدماء فيها ، على نحو ما هو معررف عن سلم بن نونل سيد بنى كنانة ، حين مثل أمامه قاتل ابنه وابن أخيه ، فقال له : ما أمنك من انتقامى ؟ قال : فلم سودناك إذن إلا أن تكظم الغيظ ، وتحلم عن الجاهل ، وتحمل المكروه ، فخلى سبيله (٦) . وعلى نحو ما نعرف عن قيس بن عاصم حين قتل ابن أخيه ابناً له ، فأتى به مكتوفاً يقاد إليه ، نقال : ذعرتم الفتى ! ثم أرشده وخلى سبيله (٧) .

<sup>(</sup>١) لمقنب: كف الأسد.

<sup>(</sup> ٢ ) البيان والتبيين ١ : ٢٧٥ ، عيون الأخبار ١ : ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٣) عيون الإخبار ١ : ٢٣٣٩ .

<sup>(</sup>٤) العقد ٢ : ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان ٢ : ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٦) العقد ٢ : ٢٢٨ . (٧) الأغاني — الدار ١٤ : ٧٤ .

وغالباً ما تكون السيادة للشيوخ الذين جربوا الحياة ، واكتسبوا الدربة والدراية وفاك وضية في وصية قيس بن عاصم لأبنائه حين حضرته الوفاة (١١)، وفي وصية لقيط بن يعمر الإيادي لقومه ، حين هم كمثرى بغزوهم (٢). وأجمل حسان بن ثابت كل الصفات التي فصلناها في أبيات طريفة من الشعر (٣).

والحق أن السيادة كانت تحتاج إلى صفات كثيرة فى السيد ، يطمئن إليها أفراد القبيلة ، حتى يسلموا قيادهم ، وزمام أمرهم إليه . فلا بد من أن يكون ألمعيناً فطننا حكيماً ، حليماً خطيباً كريماً ، هيناً ليناً . أما واجباته فكثيرة ، فهو الذى يعقد الأحلاف والصلح مع القبائل الأخرى ، ويقود قومه فى حروبهم ، ويقوم بالحمالات والديات ، ويناقش أمور القبيلة الداخلية والخارجية مع أبنائها وأشرافها ويستقبل الوفود ويقرى الضيفان . ولكن أحكامه لم تكن مطاعة دائماً ، وخاصة إذا صدرت عن رأى فطير ، لأن الرياسة إنما هى سؤدد ، وصاحبها متبوع وليس له عليهم قهر فى أحكامه (3).

ولكل قبيلة مجلس يجتمع فيه أشرافها وأولو الأمر منها ، وأما من لا مجلس لهم فيسمون «العقدة » (٥). ويعرف هذا الحبلس بالنادى أو دار الندوة . وهو يختلف من قبيلة إلى أخرى في تنظيمه ، ويلاحظ أن القبائل التي أصابت حظاً وافراً من التحضر كان مجلسها أدق وأرقى ، وخير مثال على ذلك دار ندوة قريش (١٠). وقد عين القدماء بانيها وتاريخ بنائها وموقعها ، ولم يكن يدخلها أحد من قريش من غير ولد قصى ، وكان لا يدخلها إلا من بلغ الأربعين . غير أن أبا جهل شذ عن هذه القاعدة ، فقد دخلها وما استوت لحيته (١٠).

<sup>(</sup>١) الكامل ١: ٢١٠، العقد ٢ : ٢٨٩، الأغاني – الدار ١٤: ٨٢، أمالي المرتضى ١: ١٠٨٠.

<sup>(</sup>٢) الكامل ٢: ١٥٢، الأغاني – الساس ٢٠: ٢٤، مروج الذهب ١: ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص . ٣٥ ( شرح البرقوق) .

<sup>(</sup> ٤ ) مقدمة ابن خلدون ٢ : ٣٩٤ .

<sup>(</sup>ه) اللسان: قعد.

<sup>(</sup> ٦ ) انظر السيرة النبوية ١ : ١٣٧ ، المعارف ص ٧٠ ، أخبار مكة ١ : ٦١ – ٦٢ ، تاريخ الطبرى ٢ : ٢٥٩ ، مسالك الأبصار ١ : ١١٣ ، المسالك والممالك ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٧) لطائف المعارف ص ١٠٣.

قصى ، يفتحها لهم إذ أرادوا التشاور فى أمر من أمورهم فى السلم وفى الحرب .

أما القبائل الأخرى فيبدو أن أنديتها لم تكن منظمة تنظيم ندوة قريش ، ونرى بشر بن أبى خازم يفخر بأن نادى قومه لا يسعهم لكثرتهم (١).

وحيازة هذا الىادى والإشراف عليه ، شرف عظيم لمن نالوه ، يفخرون به ويباهون . يقول عمرو بن الأهتم المنقرى (٢):

إِنَّا بنى مِنْقَرٍ قوم ذوو حسبٍ فينا سَراةُ بنى سَعْدٍ وناديها ويقول سلامة بن جندل (٣):

دع ذا وقل لبنى سعد لفضلهم مدحاً يسير به غادى الأَراكيب يومان يومُ مقامات وأندية ويوم سير إلى الأَعداء تأويب

وللقبيلة ميسم خاص تسم به أنعامها (١٠)، إماكيتًا بالنار، وإما صبغتًا بالألوان. وكان لكل قبيلة راية خاصة، وشعار معين في الحرب (٥).

#### وحدة الدم:

المعنى المشترك الذى تدور عليه كلمة القبيلة \_ على اختلاف استعمالها \_ الالتحام ووحدة الأصل (٢). وبن الحق أن أبناء كل قبيلة آمنوا إيماناً عميقاً لا تزعزعه الظنون \_ بأنهم ينتمون إلى أصل واحد ، وأنهم تحدروا من أب واحد ، وأن نسبهم هو كل شيء في حياتهم . غير أن بعض المستشرقين شكوا في هذه الأنساب ، ومنهم « دوزى » و « نولدكه » و « هاليني » و « ألويس مرسل (٧) » و « بلاشير (٨) » وغيرهم .

<sup>(</sup>١) المفضليات ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) الكامل ١: ١١٢.

<sup>(</sup>٣) المفضيات ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) الكامل ٢: ٨٤.

<sup>(</sup>ه) المحير ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٦) اللسان: قبل.

<sup>(</sup>٧) انظر آراء هؤلاء المستشرقين في تاريخ العرب قبل الإسلام ١ : ٢٢٢ -- ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٨) تاريخ الأدب العربي ١: ٢٢ - ٢٤.

<sup>(</sup>٩) انظر نظرية الأنساب في الميزان للأستاذ عبد الوهاب حمودة ، بمجلة كلية الآداب . جامعة القاهرة ، المجلد الرابع عشرج ١ ، مايو ١٩٥٢ .

وليس من شك في أن الأنساب لم تكن منظمة تنظيمًا دقيقاً في الجاهلية على فحو ما نقرأ في كتب الأنساب التي وصلت إلينا . وليس ذلك بغريب ، فإنه من غير المعقول أن ننتظر من العرب في جاهليتهم أن يصوغوا أنسابهم صياغة علمية محكمة ، فإن العلوم لا يمكن أن تظهر إلا في بيئة متحضرة ، وأحوال العرب في جاهليتهم ساذجة بدوية ، فطبيعي أن تقوم أنسابهم على الشك ، والاضطراب ، ما دامت وسيلة حفظها الأذهان ، وطريقة تدوينها الأفواه ، وأسلوب تلقيها السماع ، وما دامت قد خضعت لما خضع له الشعر من مؤثرات سياسية ودينية واجتماعية (١).

ويتجلى شعور أبناء القبيلة بوحدة الدم فى أنهم صنفوا أبناءها ثلاث طبقات : أبناءها أصلا وصليبة ، وحلفاءها ومن استجاروا بها ، ومواليها وعبيدها .

أما أبناؤها الأصل فهم الطبقة الممتازة ، جمعوا الشرف من جميع أطرافه ، فى الآباء والأمهات . وهم سادتها وأصحاب الرياسة فيها .

أما الحلف فنوعان: حلف القبائل وحلف الأفراد، وفي كلا النوعين كانت المصلحة المشتركة والمصير الواحد ما دفع إلى عقد تلك الأحلاف. ولم يكونوا يعقدون أحلافهم إلا في ظل مراسيم خاصة مصبوغة بالصبغة الدينية، فأصل الحلف والتحالف من الحكف والأيمان (٢).

والجوار علاقة أخرى بين الأفراد والقبائل لا تقل خطراً عن الحلف ، ولم يكونوا يستجير ون أو ينتسبون إلا « إلى الأعز لحماية الحمية . وإباءة الدنية ، وسكون النفوس إلى نفيس الكثرة والعصبية بطريق دقيق في النظر لا على الظن المشتهر (٣)» .

أما الموالى فهم عتقاء القبائل ، ارتضوا أن يعيشوا في كنفها بعد أن ردت حرياتهم اليهم .

وانسرب العبيد من مسربين : من الحبشة وبلاد الروم ، ومن أسرى الحروب .

ولعله قد اتضح أن أبناء القبيلة كانوا ينتمون إلى أصل واحد في اعتقادهم .

<sup>(</sup>١) نظرية الأنساب في الميزان ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) الحيوان ٤ : ٧١١ .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٢ : ٢٨٣ .

٣

## المعىشة

لا نبعد إذا قلنا : إن الأحوال المعيشية للعرب في الجاهلية لا تزال مادة غفلا ، لما تبحث بحتاً مستفيضاً ، ولما تدرس دراسة وافية ، بحيث يفرد لكل قبيلة باب خاص بها ، مقصور عليها ، يكشف فيه كشفاً مبيناً عن جلورها وأصولها التاريخية ، وعن مواطنها ورجالها من شعراء وفرسان وسادات ، وعن أيامها ودقائق حياتها ، وعلاقاتها بالقبائل الأخرى ، والفروق الواسعة بين الأقسام التي توزعت أبناءها . ذلك أن أبناء القبيلة الواحدة – ولا نقول أبناء القبائل التي تجاورهم أو يصببوا حظاً واحداً من التحضير ، ولا تأثروا بمن حولهم من القبائل التي تجاورهم أو الأم التي كانت تعاصرهم . والمحدثون يسلمون أن هذه القبائل كانت في جملتها راحلة ناجعة . ونحن لا نريد أن ننكر هذا القول أو نرفضه ، وإنما نريد أن نعدل في جوانبه ، وأن نعيد النظر فيه . فإن أبناء القبيلة الواحدة لم يخضعوا لظروف واحدة ، جوانبه ، وأن نعيد النظر فيه . فإن أبناء القبيلة الواحدة لم يخضعوا لظروف واحدة ، ومنهم من ألف الضرب في أعماق الصحراء . ومن هذه القبائل التي تباينت حباتها قريش ، ويقسم أبناؤها قسمين كبيرين : قريشاً الأباطح ، وقريشاً الظواهر(١١) . وقسم نالث من قريش ظلوا بداة جفاة ، وهم حرس قوافلهم الذين كانوا يتخذونهم من الأعراب (٢) .

ومن الطريف حقيًا أن نلاحظ أن الأبطحيين كانوا يتعالون على أهل الظواهر ، وحجتهم فى ذلك أنهم حاضرة ، بينما هؤلاء بادية (٣)، على أن هؤلاء بدورهم كانوا يفخر ون على أهل الحرم بظهورهم للعدو ، وأصحارهم للناس (١). وأعجب من هذا

<sup>(</sup>١) المجبرص ١٦٧ – ١٦٨ ، مروج الذهب ١ : ٩٥ ، معجم مااستعجم ١ : ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) الممارف من ٦٨.

<sup>(</sup>٣) السان : ضحا .

<sup>( ؛ )</sup> معجم ما استعجم ١ : ٢٥٨ .

وذاك أن هذه الروح سرت في نفوس موالي القسمين (١).

ومثال ثان : قبيلة طيئ منهم من نزل بالجبل ، ومنهم من نزل بالسهل ، ومثال ثان : قبيلة طيئ منهم من نزل بالسهل ، وكان الشرف والعدد في الجبليين (٢) . وقسم ثالث من طيئ ظل بادياً يسكن في فيد من ديارهم (٣) .

ومثال ثالث: بنو عامر بن صعّصعـة الذين كانوا يحيون حياتين مختلفتين فقد كانوا بادين حضرين (٤). يصيفون في الطائف لطيبها وثمارها ويشتون في بلادهم من أرض نجد لسعتها وكثرة مراعيها وإمراء كلئها (٥).

ومثال رابع: بنو حنيفة ، منهم الذين استقروا بالقرية الخضراء ، خضراء حجر وهم الأمراء (٢٠) . ومنهم البادية (٧).

ومثال خامس: ربيعة التي نرلت بالجزيرة بين دجلة والفرات ، وامتدت حتى اتصلت بالبحرين وللمامة (١٠) ، وأكثرها متصلون بالقرى وبأهلها ، فهم بادية حاضرة (٩).

ومثال سادس: جهينة ، كان قسم منها يسكن فى الوبر دون المدر فى نواحى جبلى رضوى وعزور (١١٠)، بينماكان يسكن قسم آخر منها فى المدر فى أينبع (١١٠) وفى قرية الصفراء (١٢٠).

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ١ : ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الكامل ، للمبرد ١ : ١٨.

<sup>(</sup>٣) العقد ٣ : ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان ٢ : ١٤.

<sup>(</sup>ه) معجم ما استعجم ١ : ٧٧ .

<sup>(</sup>٦) صفة جزيرة العرب ص ١٦١ ، معجم ما استعجم ١ : ٨٥ .

<sup>(</sup>٧) معجم ما استعجم ١ : ٨٥.

<sup>(</sup>٨) المسالك والممالك ص ٥٢.

<sup>(</sup>٩) نفس المصدر ص ١٥

<sup>(</sup>١٠) كتاب جبال تهامة وسكانها ص ٧ .

<sup>(</sup>١١) المصدر السابق ص: ٨.

<sup>(</sup>١٢) المصدر السابق ص : ٨.

ومثال سابع: نهد، كان قسم منها يسكن فى الوبر فى جبلى رضوى وعز و ر<sup>(۱)</sup>. وقسم آخر منهاكان يسكن فى قرية الصفراء <sup>(۲)</sup>.

ومثال ثامن : سليم ، كان قسم منها يسكن في المدر في قرية السوارقية وكبراؤهم بادية ، إلا من ولد بها فإنهم ثابتون بها والآخرون بادون حولها (٣).

فن الخطأ إذن أن نسلم بأن أبناء القبيلة الواحدة بل أبناء القبائل جميعها كانوا يحيون حياة واحدة ، لأن ذلك إن صح ، فإنما يصح على بعض القبائل لا على كل القبائل .

ونقطة أخرى ، هى الفروق بين الصحراء بأعرابها ، والبادية ببدوها ، والحاضرة بحضرها . فن هم الأعراب ؟ وهل من فرق بينهم وبين البدو ؟ إننا إذا رجعنا ننظر في المعجمات اللغوية لتبين الفروق بين هذه الكلمات ، لم نظفر بشيء يمكن أن يكشف لنا عنها ، فقصاراهم أن يقولوا (أ): إن البدو خلاف الحضر ، وإن الحضر خلاف البدو ، وهكذا نظل ندور في حلقة مفرغة . ومن هنا يحسن بنا أن نولى وجوهنا شطر علماء الاجتاع ، وأصحاب المعجمات الجغرافية ، والكتب الجغرافية . أما الصحراء فهي موطن الأعراب ، الذين كانوا يسيحون فيها ، ويضربون في عجاهلها . على أنهم قسمان كبيران : قسم كان معاشه في السائمة مثل الغنم والبقر ، فهن ظعن في الأغلب لارتياد المسارح والمياه لحيواناتهم ، غير أنهم لم يكونوا يبعدون في النجعة وفي القفر لفقدان المسارح الطيبة . أما القسم الآخر فكان معاشه في الإبل فهم أكثر ظعناً وأبعد في القفر مجالا ، لأن حيواناتهم تحتاج إلى ذلك (٥). فالعرب فهم أكثر ظعناً وأبعد في القفر الأكباد ، قساة القلوب . غير أن كلمة العرب التي المتعملها ابن خلدون في مقدمته ، أوقعت كثيراً من الدارسين في الخطأ ، فظنوا أن العرب هم الأعراب ، وقد صُحتِ هذا الفهم الخاطئ حديثاً (١).

<sup>(</sup>١) معجم ما استعجم ٢ : ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ٥ : ٣٩٧ ، معجم ما استعجم ٣ : ٨٣٦ .

<sup>(</sup>٣) سجم ما استعجم ١ : ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) اللسان : صحر ، بدو ، حضر .

<sup>(</sup> ٥ ) مقدمة ابن خلدون ۲ : ۲۱۲ – ۲۱۳ .

<sup>(</sup>٦) دراسات عن مقدمة ابن خلدون ص : ١٥١ – ١٦٨

أما البدو فحسبنا أن نستخلصهم من مجموعة من النصوص. يقول الهمداني (١): الحصيب . . . قرى بواديها حيس . ويقول (٢): الكدراء مدينة يسكنها خليط من عك والأشعريين ، وباديتها جميعاً من عك إلا النبذ من خولان ، والجبم وأكثر بواديها وأهل البأس منهم خولان ، وحيسان بالقرب منها قرى لها بواد تنسب إليها .

ويقول الإصطخرى (٣): أما بادية البصرة فإنها أكثر هذه البوادى أحياء. وأما بادية الجزيرة فإن بها أحياء من ربيعة واليمن . ويقول (١): فيد في ديار طبي يسكنها بادية من طبئ .

ويقول ياقوت (٥): بقرب رضوى فيا بينه وبين ديار جهينة مما يلى البحر ديار الحسينيين، حزرت بيوت الشعر التي يسكنونها نحواً من سبعمائة بيت. وهم بادية مثل الأعراب ينتقلون في المياه والمراعى، لا يميز بينهم وبين بادية الأعراب في خلَلْق ولا خلُلُق. ويقول (٦): كبراء بني سليم بادية إلا من ولد بالسوارقية فإنهم ثابتون بها والآخرون بادون حولها. ويقول (٧): كانت الطائف بين ولد ثقيف ولد عامر بن صعصعة، فلما كثر الحيان قالت ثقيف لبني عامر: إنكم أخبرتم العمد على المدن، والوبر على الشجر، فلستم تعرفون ما نعرف، ولا تلطفون ما ناعرف، ولا تلطفون ما ناعرف، ولا تلطفون ما ناعرف، ولا تلطفون ما ناعرف، ولا تلطفون ما ناهر من الماشية والإبل، ما نلطف ، ونحن ناه عورف الحدائق فلكم نصف ثمره فتكونوا بادين حاضرين.

من هذه النصوص يتضح لنا أن البدو غير الأعراب ، لأن البدو ينزلون قريبًا من المدن ، ويتصلون بأهمها ، ويتأثر ون بهم ، ولا يبعدون عنهم .

أما الحضر فهم الذين نزلوا بالمدن والقرى واستقروا فيها ، لا يتحولون عنها (^)

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق صديه.

<sup>(</sup>٣) المسالك والممالك ص ٢٥.

<sup>(</sup>٤) ألمصدر السابق ص ٢٤.

<sup>(</sup>٥) معجم البلدان ۽ : ٢٦١ .

<sup>(</sup>٦) معجم البلدان ه : ١٦٤.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ٢: ١٤.

<sup>(</sup> ٨ ) انظر تى تفصيل ذلك مصادر الشعر الجاهلي ص ه – ٩ . `

وينبغى أن نلاحظ أن هذه الاختلافات لا تزال قائمة فى الجزيرة حتى يومنا هذا (١).

ومعنى ذلك أن ما نستطيع الاطمئنان إليه ، والثقة به ، هو أن هذه القبائل توزعتها طبقات اجتماعية مختلفة ، فهنهم من انتحل الصناعة ، ومنهم من اشتغل بالزراعة ، ومنهم من جعل صيد حيوان الصحراء شغله الشاغل ، ومنهم من وقف حياته على التربص بأبناء جلدته ، ومنهم من طوف في البلدان بتجارته ، وتعاطت الكثرة الكثيرة منهم الرعى .

ويلاحظ أن العربى نفر من الصناعة والزراعة ، وكأنه رأى فيهما تقييداً لحريته ، وحداً من حركته ، ولذلك لم تزدهر الصناعة ولا الزراعة فى بلاد العرب بصفة عامة . فهم لا يزالون يحتقرون الصناعة ولا يزالون يعدونها من المهن الخسيسة التى تحط من قدر صاحبها ، وإذا أرادوا تحقير إنسان وسبه بكلمة تكون مجمع السباب قالوا له : يا ابن الصانع (٢) ! بل إن العدنانيين كانوا يعيرون اليمنيين بأنهم كانوا بين دابغ جلد وناسج برد (٣) . وهذا عمرو بن كلثوم يعير النعمان بن المنذر بأن أمه من أسرة كانت تشتغل بالصناعة . يقول (٤):

لحا الله أَدْنَانَا إِلَى اللوم زَلْفَةً وأَلاَّمنا خالاً وأَعجَزنا أَبا وأَجدَرنا أَن يَنْفُخَ الكِيرَ خالُه يَصُوغُ القُرُوطَ والشَّنوفَ بِيَشْربا

وعلى نحو ما احتقر العربى الصناعة احتقر الزراعة ، ولم يقم بها فى الغالب إلا الفقراء من الحضر والعبيد والأجراء والبهود . ويقرر ابن خلدون أن هذه النحلة كانت معاش المستضعفين لأنها تورث صاحبها المذلة (٥).

وروى ديو دوروس الصقلى أن الأنباط وهم من أعراب بلاد العرب الحجرية كانوا ممنوعين من بذر القمح وغرس الأشجار المثمرة ، وبناء البيوت لما في هذه

<sup>(</sup>١) جزيرة العرب في القرن العشرين ص ٣ – ٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) زهر الآداب – على هامش العقد ١ : ١٠٢ (طبع مصر ١٣٠٥).

<sup>(</sup> ٤ ) نهاية الأرب ١ : ٨٢ .

<sup>(</sup>ه) المقدمة ٣ : ٩١٤.

الأعمال من التضحية بالحرية طوعاً (١).

واشتهرت قبيلة هذيل بتربية النحل واشتيار العسل، وفي ديوان الهذليين مقطعات عديدة يصف فيها الشعراء النحل وسعيه في الأرض بحثاً عن الأزهار التي يمتص رحيقها، ويصفون مواطنه وكيف يشتارونه بالحبال من شماريخ الجبال وشعابها، وما يكابده المشتار من تعبومشقة، وما يتعرض له من أخطار (٢).

وجماعة أخرى من العرب اتخذت من صيد حيوان الصحراء من حمر وأتن وبقر وثيران وغيرها من أنراع الحيوان ، مصدراً لرزقها . غير أن هذه الجماعة كانت فقيرة فقراً مدقعاً ، في حياتها غير قليل من الشظف والعوز حتى لقد أثر هذا الفقر في أجسامهم تأثيراً سيئاً ، فإذا عيونهم غائرة ، وأبدانهم مشققة ، وألوانهم متغيرة ، وأجسامهم ضامرة ، يبيتون مع الوحش لا مع الأهل ، يترقبونه ويتعقبونه أملا في أن يؤوبوا بصيد سمين ثمين ، وإلا فإنهم هالكون مهزولون لا محالة (٣).

ويزخر الشعر الجاهلي بقطع يصف فيها الشعراء مناظر الصيد. ومن أبدعها وأروعها قطعة للنابغة الذبياني يصف فيها قانصًا استعدى عشرة كلاب على ثور وحشى ، تعلوظهره خطوط بيض وسمر ، كثير النفور والعدو كلما تراءت له الأشباح ، قد أفردت عنه حلائله فأصبح مشرداً خائفاً مفرداً . وهو ثور شديد قوى تربع نبات غيث وسمى ، صدره أسود ، وقوائمه تزينها وترصعها نقط بيض وسمر . ألجأنه ليلة باردة ممطرة ، ريحها عاصف ، يقذفه بالحصى ، وبالأوراق الساقطة اليابسة ليلة باردة ممطرة ، ريحها عاصف ، يقذفه بالحصى ، وبالأوراق الساقطة اليابسة ليل أرطاة أمضى بها ليلته . حتى إذا انبلجت أضواء الصباح انقض عليه قانص بكلابه ، عارى الأشاجع ، ممتلئ الجسم ، لبس عليه إلا ثوب خلق ، كلابه مسترخية الآذان ، هزيلة ناحلة ، طاوية جائعة لكثرة ما طوف بها في الصحراء . فسمع الثور صوت القناص فتوجس خيفة ، ونفر وذعر ، ثم أخذ يعدو بأقصى فسمع الثور صوت القناص فتوجس خيفة ، ونفر وذعر ، ثم أخذ يعدو بأقصى

<sup>(</sup>١) حضارة العرب ص ٧٤.

<sup>(</sup> ٢ ) ديوان الهذليين ١ : ٢٢ ، ٥٥ ، ١٤١ ، ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) ديوان أوس بن حجر ص : ٧٠ .

سرعته ، فأرسل القناص كلابه ، فراجعته نفسه وعاد يذود عن نفسه الكلاب كما يذود الرجل عن حقيقته ووجوده . فشك أولها بقرنه فصرعه ، ومال على ثانيها فطعنه طعنة نجلاء ، أخذ الدم يتدفق منها ، وجمد ثالثها بطعنة ماضية نافذة ، واشتبك مع سائرها فى معركة حامية ، وما زال بها حتى صرعها جميعاً . وبذلك جنب نفسه خطرها ، ثم انطلق يعدو كأنه كوكب منقض (1):

ذَبِّ الرِّياد إِلَى الأَشباح نَظَار (٢) من وَحْشِ وَجْرَةَ أَوْ من وحش ذَى قَار (٣) نباتُ غيثٍ من الوسمى مِبْكار (٤) وفي القوائم ، مثلُ الوشمِ بالقار (٥) بحاصبٍ ذاتِ شَفَّانٍ وأَمطار (٢) مع الظلام إليها وابلُ سار (٧) وأسفر الصبح عنه أَى إسفار (٨) عارى الأَشاجع من قُنّاص أَغار (١) ما إِن عليه ثيابٌ غير أَطمار (١٠) ما إِن عليه ثيابٌ غير أَطمار (١٠) طُولُ ارتحال بها منه وتَشيار (١١)

كأنما الرَّحْلُ منها فوق ذى جُدَدٍ مُطَرَّدٍ أُفِردَتْ عنه حلائِلُه مُجَرِّسِ وَحِدٍ جَأْبِ أَطاع له سرائه ما خلا لَبَّانه لَهِق باتت له ليلة شهباء تَسْفَعُه وبات ضَيْعًا لأرطاة وألْجَأهُ حتى إذا ما انجلت ظلماء ليلته أهوى له قانص يسعى بأكلبِهِ محالفُ الصَّيْدِ هَبَّاشٌ له لَحِمُ محالفُ الصَّيْدِ هَبَّاشٌ له لَحِمُ معالفُ الطاقية براها فهى طاوية يسعى بعضف براها فهى طاوية يسعى بعضف براها فهى طاوية

<sup>(</sup>١) جمهرة أشعار العرب ص ١١٥.

<sup>(</sup>٢) الجدد : الطرئق . الزياد : التجوال .

<sup>(</sup>٣) وجرة وذو قار موضعان .

<sup>(</sup>٤) المجرس: الحاثف. جأب: صلب.

<sup>(</sup> a ) سراته : ظهره . لانه : صدره . لهق : أبيض .

<sup>(</sup>٦) الحاصب : الربع تقذف بالحصى . الشفان : الربع الباردة

<sup>(</sup>٧) الوابل: المطر الغرير.

<sup>(</sup>٨) انجلت : انكشفت . أسفر : أضاء .

<sup>(</sup>٩) الأشاجع : أصول الأصابع . أنماز : مشهورة بالصَّيَّد .

<sup>(</sup>١٠) هباش : كثير الكسب . العامر : الثوب البالي .

<sup>(</sup>١١) براما : أمرلها .

حتى إذا الثورُ بعد النَّفْرِ أَمكنَهُ أَشْلَى وأرسلَ غُضْفًا كُلُّلها ضار (۱) فَكُرَّ مَحْمِيةً منْ أَنْ يَفِرَّ كما كَرَّ المُحامِي حِفاظاً حَشْيةَ العار (۲) فَشك بالرَّوْقِ منه صَدْرَ أَوَّلها شكَّ المُشاعِبِ أعشارًا بأعشار (۱) فشك بالرَّوْقِ منه صَدْرَ أَوَّلها بذات ثَغْر بَعِيدِ القَعْر نَعَّار (۱) ثم انشى بَعْدُ للثانى فأقصده بذات ثغْر بَعِيدِ القَعْر نَعَّار (۱) وأَثبتَ الثالثَ الباقى بنافذةٍ من باسلٍ عالم بالطَعِن كرَّار وظلَّ في سَبْعة منها لَحِقْنَ به يكرُّ بالرَّوْقِ فيها كرَّ إسوار (۱) وظلَّ في سَبْعة منها لَحِقْنَ به يكرُّ بالرَّوْقِ فيها كرَّ إسوار (۱)

وترمزهذه القطع إلى معان تتصل بموضوع القصيدة، ولذلك يقول الجاحظ (١٠). « من عادة الشعراء إذا كان الشعر مرتية أو موعظة أن تكون الكلاب هي التي تقتل بقر الوحش، وإذا كان الشعر مديمًا وقال: كأن ناقتي بقرة وحش من صفتها كذا، أن تكون الكلاب هي المقتولة ، ليس على أن ذلك حكاية قصة بعينها ، ولكن الثيران ربما جرحت الكلاب وربما قتلتها . وأما في أكثر من ذلك فإنها تكون هي المصابة ، والكلاب هي السالمة ، وصاحبها الغانم » . ويحسن أن فإنها تكون هي المصابة ، والكلاب هي السالمة ، وصاحبها الغانم » . ويحسن أن لا نخلط بين الصيد والصيادين من حيث إن الصيد وسيلة حياة ، ومن حيث إن الصيادين طبقة فقيرة ، يقول الجاحظ إن العرب كانوا يستذلونها ويحقرونها (٢) ، الأرستقراطية في المجتمع الجاهلي أوقات فراغهم ، مثل امرئ القيس وغيره من الأرستقراطية في المجتمع الجاهلي أوقات فراغهم ، مثل امرئ القيس وغيره من الباء السادة والأشراف . وقد أكثر امرؤ القيس من ذكر خروجه للصيد في الصباح الباكر ، وردد ذلك في ديوانه مراراً (١٠).

وجماعة رابعة اعتمدت الغزو والإغارة مصدراً أساسيًّا من مصادر حياتها ،

<sup>(</sup>١) أشلى : أعدى كلابه . الضارى : المعتاد للصيد .

<sup>(</sup>٢) محمية : حَميّة .

<sup>(</sup>٣) الروق : القرن . المشاعب : الىجار .

<sup>(</sup>٤) أقصده : رماه .

<sup>(</sup>ه) ألإسوار ؛ القائد من الفُرْس.

<sup>(</sup>٦) الحيوان ٢ : ٢٠ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ٢ : ٣١٠.

<sup>(</sup>٨) ص: ٣٦، ١٦، ٥٧، ١٦٠، ١٧٢ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ،

وجعلت أرزاقها في رماحها ، ومعاشها في بأيدى غيرها ، قانونها الوحيد الذى يحكم تصرفاتها ويوجهها هو «أن الخلقة تدعو إلى السلة (١)» ولا شيء غير ذلك يمكن الاعتهاد عليه ، أو الأخذ به . ويمثل تنك الجماعات القبائل التي استشعرت المنعة في نفسها ، والعزة بأبنائها ، واندفعت وراء القبائل الضعيفة ، تغير عليها ، وتسلب أموالها ، وتسبي نساءها وتأسر رجالها . وأثناء ذلك تصلصل السيوف ويقعقع السلاح ، وتصهل الحيل ، حتى لتستمر الحرب شهوراً وسنوات ، وتكاد تأتى على الزرع والضرع ، وتعطل مسيرة قافلة الحياة . وفي أيام العرب خير شاهد على ذلك ، فإن الأيام التي كان سببها الإغارة تكاد تستغرق أيامهم جميعاً ، حتى ليصعب الفصل بين الأيام التي كان سببها حب الغزو ، والأيام التي كان سببها طلب الثأر .

ووجد الصعاليك في الصحراء الواسعة التي لا يمتد إليها النفوذ القبلي ، خير موطن لتشييد صروح سلطانهم ، وإقامة قلاعهم وحصونهم ، التي كانوا ينطلقون منها أسرابًا في مختلف الجهات يسلبون وينهبون ، ثم يفرون عائدين إلى حصونهم آمنين ، وقد توفر في هؤلاء الصعاليك كل الصفات التي مكنتهم من تحصيل أقواتهم برماحهم ، إذ كانوا شجعانًا شجاعة خارقة ، عدائين عدواً ضرب به المئل ، صابرين صبراً شديداً على ما يطاق وما لا يطاق ، بصيرين بالصحراء ودروبها ومساربها ، وبالجبال وشعابها ونقابها ، وبالأسواق ومواسمها وأوقات عقدها ، لم يتركوا سبيلا إلا سلكوه ، ولا وسيلة إلا استعانوا بها من أجل التغلب على ما يقابلهم من صعاب تحد من نشاطهم وتشل حركتهم (٢) .

وجماعة خامسة انصب المال في حجورها ، وملاً خزائنها ، انتحلت التجارة وعاشت بها ، تيسر الأسباب لها لتضمن انتقالها إلى الأسوق الداخلية والخارجية . فمنذ أقدم العصور كان العرب واسطة بين حوض البحر المتوسط وبقاع الشرق القاصية ، ولم تقتصر تجارتهم على منتجات بلادهم ، بل كانت تشمل السلع التي كانوا يجلبونها من أفريقية والهند ، وكانت النفائس كالعاج والعطور والأفاوية

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال ١ : ١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر في تفصيل ذلك في الشعراء الصعاليك للدكتور يوسف خليك .

والحجارة الكريمة والتبر والأرقاء أهم ما يتاجرون به (١). غير أن الذي يعنينا هو أنهم كانوا ينتقلون من سوق إلى سوق بقوافلهم الضخمة ، ويجوبون الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها ، بل كانت الإبل سفن الصحراء ، والقوافل أساطيلها ، والبدو ملاحيها (٢).

على أن هؤلاء الصناع والزراع والتجار واللصوص والقناص لم يكونوا بؤلفون أعداداً كبيرة فى المجتمع الجاهلي فإن جمهور العرب قامت حياتهم على الرعى ، واعتمدت حياتهم وحياة إبلهم وأنعامهم وشائهم على الكلأ والماء. يقول ابن منظور (٣) و إن البادية لا يزالون بشربون الماء المعد حتى يقع ربيع بالأرض ، فتتوزعهم النجع ، ويتتبعوا مساقط الغيث ، يرعون الكلأ والعشب إذا أعشبت البلاد ، ويشربون ماء السهاء ، فلا يزالون في النجع إلى أن يهيج العشب وتنش الغدران ، فيرجعون إلى ماضرهم على أعداد المياه » . وأشدة ارتباطهم بالمطر سموه « عينا » و « حيا » . ولا شك في أن هذه التسمية الأخيرة مشتقة من الحياة لأن الخصب من سببها (١٠) . ولا شك في أن هذه التسمية الأخيرة مشتقة من الحياة لأن الخصب من سببها الماء روحهم وعصب حياتهم ، وأساس وجودهم ، وفي القرآن الكريم آيات كثيرة الماء روحهم وعصب حياتهم ، ويصفه الله تبارك وتعالى بأنه « رحمته » التي يصيب عياه من يشاء من عباده .

والمشكلة الأساسية في حياة هؤلاء القوم عدم توفر المياه على مدار أيام السنة ، ومر بنا أن الجزيرة العربية بيئة صحراوية جافة في جملتها ، وأن ما تجود به الطمعة عليها من الأمطار نزر يسير ، إذ لا تدوم آثاره — على اختلافها — إلا شهورا معدودة ، ثم يحل الجفاف وتتحول الصحراوات إلى قطع من الجحيم . ومن هنا لا عجب في أن يكون المطر حديث مجالسهم في الليل والنهار ، يسألون عن مواشد و يبحثون عن أوقات نزواه ، ويستفسرون عن الأمكنة التي أصابها .

<sup>(</sup>١) حضارة العرب ص ه ٩ .

Life of Mahomet, P. 3. by Washington Irving, London, 1906 (7)

<sup>(</sup>٣) اللسان : نجع .

<sup>( ۽ )</sup> السان ۽ حيي .

<sup>(</sup> ٥ ) تاريخ العرب قبل الإسلام ٨ : ٢٩١ .

ويخيل إلى الإنسان أن عيونهم كانت دائماً مشدودة إلى السماء ، مسمرة إلى أعلى ، تتشوف إلى منشأ السحاب ، وترقب حركات الرياح . وقد وقف الشعراء أمام المطر ومناظره التي خلبت أفئدتهم ، واستهوت نفوسهم ، فصوروا البرق وضوءه والرعد وجلجانه ، والسحاب ودنوه ، وهطوله ونزوله وسيوله ، وآثاره الواسعة فى أحياء الأرض بعد موتها . وللنمر بن تولب قطعة رائعة يصنف فيها الأرض وقد أصابها المطر فأعشبت وأرهرت ، وانبعثت منها روائح طيبة ، فسرت الطيور بمنظرها الجميل وأخذت تصدح فرحاً . يقول (1):

فأَمْرَعَتْ لاحْتِيال فَرْطَ أَعوام (٢) من كوكب بزل بالماءِ سَجَّام (٣) فَأْوٌ من الأرض مَحْفُوفٌ بأَعلام (٤) كأن أصواتها أصواتُ جُرَّام (٩) بالليل ريحُ يكنْجوج وأهضام (٢)

مَيْثَاءُ جاد عليها وابلٌ هطل إذا يجف ثراها بكَّها دِيَمٌ لها لم يَرْعُها دِيَمٌ لم يَرْعُها أحد واكْتَمَّ روضتها تسمع للطير في حافاتها زَجَلا كأن ريحَ خُزاماها وحَنْوَتِها

وإذا انحبس المطر، نضبت الآبار، وجفت الغدران، وأعملت المراعي وأذن ذلك بفنائهم ونفوق أنعامهم. وثما زاد في بلائهم أن الجفاف يقترن غالباً بريح السموم، وحتى إذا هطلت الأمطار فإنها لا تدوم إلا لأيام معدودات، وفضلا عن ذلك فإنها لا تهطل في مواسم منقاربة، بل في أوقات متباعدة. فكان ذلك من الأسباب التي زادت في حركتهم، ويخيل إلى الإنسان أنهم لم يعرفوا الاستقرار ولا الهدوء في حياتهم، فهم في رحلة مستمرة وتنقل منواصل، وحركة دائمة، ومن أمثالهم « من أجدب جنابه انتجع (٧٠)». غير أنهم لم يكونوا يظعنون على دائمة، ومن أمثالهم « من أجدب جنابه انتجع (٧٠)». غير أنهم لم يكونوا يظعنون على

<sup>(</sup>١) الحيوان ٣ : ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) الاحتيال : مرور الأحوال . فرط أعوام : بعد أعوام .

<sup>(</sup>٣) الديم : جمع ديمة وهي السحابة .

<sup>(</sup> ٤ ) الفُّو : بطن مستطيل تطيف به الرمال .

<sup>(</sup> ه ) الجرام : الذين يصرمون النمر أي يُقطعونه .

<sup>(</sup>٦) الخزام والحنوة : نبتان طيبا الرائحة . اليلنجوج والأحضام : أعواد يتبخر بها .

<sup>(</sup>٧) المستقصي في أمثال العرب ، للزمخشري ٢ : ٣٥٢ (طبع الهند ١٩٦٢) .

العمياء ، ويضربون على غير هدى ، بل كانوا يبعثون «الرواد» لاستكشاف المواطن الطيبة ، خوفاً من رحلة قد لا تنتهى يكون مصيرها التيه المحتوم ، والهلاك الذى لا مفر منه . وقد يعود الرواد فرحين مستبشرين كما عاد رواد مذحج ، وقد يعودون قانطين كما عاد رواد الأزد (٢). واستعاض بعضهم عن الرحلة بالاستسقاء ، وصور الجاحظ طريقتهم التي كانوا يستسقون بها وما شاع بينهم من الأساطير حيث يقول : (٣): «كانوا إذا تنابعت عليهم الأزمات ، وركد عليهم البلاء ، واشتد الجدب ، واحتاجوا إلى الاستمطار ، اجتمعوا وجمعوا ما قدروا عليه من البقر ، ثم عقدوا في أذنابها وبين عراقيبها السلع والعشر ، ثم صعدوا بها في جبل وعر ، وأشعلوا فيها النيران ، وضجوا بالدعاء والتضرع ، فكانوا يرون أن ذلك من أسباب وأشعلوا فيها النيران ، وضجوا بالدعاء والتضرع ، فكانوا يرون أن ذلك من أسباب كانت ترتحل وتنتقل ، وأكثر من ذلك فإنهم يفتخرون بكثرة التطواف والتجوال . كانت ترتحل وتنتقل ، وأكثر من ذلك فإنهم يفتخرون بكثرة التطواف والتجوال . يقول الأخنس بن شهاب التغلي (٤):

ونحن أناسُ لا حِجازَ بأَرضنا مَعَ الغَيْثِ ما نَلْقى ومَنْ هو غَالِبُ

وهو يفخر بأن قومه لا يخافون أحداً ، وأنهم يتبعون الغيث أيما وقع ، ويصيرون إليه ، ويغلبون أهله عليه . ويزخر الشعر الجاهلي بتصوير مشاهد التحمل ومناظر التنقل ، حتى إنها استهوت الشعراء ، وتحولت إلى مقدمة افتتح بها الشعراء قصائدهم . ولكننا نحب أن نقيد هذه الرحلة وتحددها ، وتجعلها وقفاً على حمى القبيلة المعروفة ، يدورون فيها ، وينتقلون من مكان إلى مكان داخلها ، إلا بعض القبائل التي استشعرت قوتها ومنعتها فإنها لم تكن تبالى بغيرها . وفي أيام العرب التي كان سببها الاشتجار على المراعى والحدود والآبار والعيون خير شاهد على ما نقول .

ومع ما في هذه الحياة من المعاطب والمهالك ، والضيق والضنك حتى إنه « قد

<sup>(</sup>١) أمالي القالي ١ : ١٧٨ .

<sup>(</sup>٢) صفة جزيرة العرب ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) الحيوان ٤ : ٣٦٦ ، وانظر الأزمنة والأمكنة ٢ : ٥٥٥ ، نهاية الأرب ١ : ١٠٦ .

<sup>(</sup>٤) المفضليات ص ٢٠٦.

يصيب القوم فى باديتهم ومواضعهم من الجهد ما لم يسمع به فى أمة من الأمم ، ولا فى ناحية من النواحى ، وإن أحدهم ليجوع حتى يشد على بطنه الحجارة ، وحتى يعتصم بشد معاقد الإزار ، وينزع عمامته من رأسه فيشد بها بطنه » — كما يقول الحاحظ (١) — ، مع ما فى هذه الحياة أخذ عيشها بمجامع قلوبهم ، وأصبح جزءا منهم ، يجرى فى عروقهم ، لأنه أتاح لهم أكبر قسط من الحرية ، وسجل الجاحظ أيضاً ذلك عليهم ، حيث يقول (٢): « وترى الأعراب تحن إلى البلد الجدب ، والمحل أيضاً ذلك عليهم ، حيث يقول (٢): « وترى الريف ، حتى قال بعضهم يخاطب المرأته :

أَنَجلينَ في الجالينَ أَم تَتَصبَّرِي عَلَى ضِيقِ عَيْش والكريمُ صَبُوُر في الجالينَ أَم تَتَصبَّرِي وَمُومٌ وَطاعونٌ وكلُّ شرور فبالمصرِ برغوثٌ وحُمَّى وحَصْبَةٌ ومُومٌ وطاعونٌ وكلُّ شرور وبالبيد جُوعٌ لا يزال كأنه ركام بأطراف الأكام تَمُور

وهو بخيرها بين أمرين لاثالث لهما : إما أن تعيش معه فى الصحراء حيث شظف العيش والعوز ، وإما أن ترحل إلى الريف الذى غص بشرور الدنيا كلها من برغوث وحمى وحصبة وطاعون .

وأفاض المسعودى (٣) فى الكشف عن جماع إيثارهم اختيار الصحراء وتفضيلهم لها على غيرها ، وردها إلى أنهم رأوا فى المدن والأبنية معرة ونقصاً ، لأن التحويط والأبنية حصر عن التصرف فى الأرض ، ومقطعة عن الجولان ، وتقييد للهمم ، وحبس لما فى الغرائز من المسابقة إلى الشرف ، بينما البر الأفيح يصون الأجسام ، ويهذب الأحلام ، وينجيهم من العاهات والأسقام .

ومن الحق ما يلاحظه المسعودي ، فإن أحد من وفدوا على كسرى قال له : إن العرب 1 ملكوا الأرض ولم تملكهم (٤)» . وقد سيطروا عليها ، ولم تسيطر عليهم ،

<sup>(</sup>١) الخلاء ص ٢١٩ (تحقيق الحاجري).

<sup>(</sup>٢) الحنين إلى الأوطان ص ٨ ( الطبعة الأولى ) - مطبعة المنار بمصر ١٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٢ : ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢ : ١٢١ .

وحملوها على ظهور إبلهم ورحلوا بها ، ثم فرشوها بسطاً خضراء حيث أرادوا في الصحراء! .

ومن هنا لا عجب في أن يألفوها إلفاً غظيماً ، وأن ينزعوا إليها ، وبحنوا إلى أيامها ولياليها ، إذا أجبرتهم الظروف القاسية على البعد عنها ، والنأى عن حيوانها وطيرها وربحها ، حتى ليشتد الصراع في نفوسهم ويكاد يعصف بهم . وقد ظلوا يحنون إلى صحاريهم وبواديهم حتى في الإسلام ، ولا بدع في ذلك ، فهم غوس صحراوى المنبت والنشأة . وهذه ميسون بنت بجدل الكلبية لم تفتنها قصور معاوية بما فيها من ألوان النعيم والترف والبذخ ، حين اتصلت بمعاوية ، ويقلها من البدو إلى الشام ، بل كانت تكثر من الحنين إلى مسقط رأسها ، وإلى حياة البادية بما فيها من مزعجات . تقول (١) :

أحبُ إِلَّ من قَصْرِ مُنيفِ
الشَّفوفِ
الشَّفوفِ
الحبُّ إِلَّ من أكلِ الرغيف
احبُّ إِلَّ من نَقْرَ الدُّفوف
احبُّ إِلَّ من نَقْرَ الدُّفوف
احبُّ إِلَّ من نَقْرَ الدُّفوف
احبُّ إِلَّ من بَعْل زَفوف

نَبَيْتُ تخفقُ الأَرواحِ فيه ولُبْس عباءةِ وتَقَرَّ عيني وأكلُ كيسيرةٍ في كيسر بيتي وأصواتُ الرياح بكلُّ فجُّ وكلبٌ يَنْبَحُ الطُرَّاقَ دوني وبكرٌ يَتْبَعُ الأَظعانَ صَعْبٌ

وهذه تماضر بنت مسعود بن عقبة تحن إلى حياة الصحراء (٢):

نظرتُ ودونى القُفُّ والنخلُ هل أرى أجارع في آل السُّمَى من ذرَى الأُمْلِ فيالكُ من شوقٍ وجيعٍ ونظرةٍ ثناها على القُفُّ خَبْلاً من الخَبْلِ فيالكُ من شوقٍ وجيعٍ ونظرةٍ ثناها على القُفُّ خَبْلاً من الخَبْلِ أَلا حبذا ما بين حَزْوى وشارعٍ وأنقاء سلمى من حزون ومن سَوْلِ لَكَاكِئُ بالضَّحَى وصوتُ صَبًا فِي حائطِ الرَّمْثِ بالدَّدْلِ لَعَمْرى لأَصواتُ الكَاكِئُ بالضَّحَى وصوتُ صَبًا فِي حائطِ الرَّمْثِ بالدَّدْلِ

<sup>(</sup>١) درة الغواص ، لأبي محمد القاسم بن على الحريري ص ١٣٤ ( الطبعة الأولى بالقسطنطينية

<sup>(</sup>٢) أمال القالى ٢٠: ٢٠ (الطبعة الثالثة).

وصوتُ شَمَالٍ زَعْزَعَتْ بَعْدَ هَدْأَةٍ أَلاهً وأسباطاً وأرطَى من الحَبْلِ أَحبُ لَ أَحبُ لَ مَن الحَبْلِ وصوتِ الرِّيحِ في سَعَفِ النَّخْلِ أَحبُ إِلينا من صِياح دَجاجةٍ وديكٍ وصوتِ الرِّيحِ في سَعَفِ النَّخْلِ

و يكثر حنينهم كثرة جعلت ابن الشجرى يفرد له بابئًا خاصًّا فى حماسته، وحتى ليكتب الجاحظ فيه رسالة طويلة بعنوان: « الحذين إلى الأوطان ».

وأكبر الظن أنه اتضح أن حياتهم لم تكن مستقرة ، بل نحن لا نبعد إذا قلنا : إنهاكانت رحلة لا تنتهى فى عوالم الصحراء التى لا تعر ف الحدود ولا السدود ، مما جعل حياتهم مجموعة من الذكريات ، فحيثًا نزلوا حملوا الذكريات والمودات معهم ، وكانوا لا ينسون تلك الذكريات والمودات أبداً .

## المرأة `

احتل الحديث عن المرأة وحليها وجمالها وهجرها ووصلها صدور الكثرة الكثيرة من قصائد الشعر الجاهلي ،وكأنما التخذمنها كل شاعر ملهماً يلهمه قصيدته ، وما يلم فيها من أعراض ، فهي مصدر الإلهام ومصدر الوحي والشعر ، يستنزله الشاعر منها استنزالا ، وكأنها تحل منه محل الآلهة الذين نراهم في مطلع الإلياذة ، والذين كان الشاعر اليوناني يستلهمهم أشعاره . وقد يكون في ذلك ما يدل على مكانة المرأة عندهم ، وأنها لم تكن يوماً في موضع مهين ، وخاصة المرأة الحرة الشريفة . وكانت تختلط بهم في كل أنحاء حياتهم ، في المراعي وفي الحيام وفي السمر أثناء الليالي المقمرة تبادلهم الأحاديث ، وتبادل الفتيات خاصة لداتهن من الشباب الحب والود الفطري وكثيراً ما كانت بعض عشائر القبيلة تضطر إلى الرحلة وراء الغيث ومساقط الكلاً فكان كل فتي يحمل في أطوائه ومع رحلته ذكريات الأيام الحلوة التي قضاها مع إحدى الفتيات ، يواصلها وتتمادي معه في الوصال البريء .

وكان كثير من النساء الحرات شريفات تكفيهن الإماء مؤونة الطبخ ، وضرب الحيام ، وجلب الماء والغسل . فعشن حياة ناعمة مترفة ، يفرغن لأنفسهن ويعنين بجمالهن (١) ، فإذا هن تماثيل جمال وآيات حسن يملكن أزمة القلوب والأفئدة .

وتمتعت المرأة الحرة بمكانة سامية . إذ كان من حقها أن تختار زوجها ، وقصة هند بنت عتبة مشهورة حين قالت لأبيها (٢): « إنى امرأة قد ملكت أمرى فلا تزوجني رجلاحتى تعرضه على » . وكانت تلملى برأيها فيمن يتقدم من الشباب لحطبتها (٣)،

<sup>(</sup>١) المفضليات ص ٨٩ ، ٩١ .

<sup>(</sup>٢) العقد ٦ : ٨٧ ء أمالي القالي ٢ : ١٠٦ .

<sup>(</sup>٣) المقد ٢ : ١١٠.

وتجلس إليه (۱)، فإن وافق هواها قبلته ، وإلا ردته وازورت عنه (۱). وأكثرن من الحديث عن فتى أحلامهن ، فهذه امرأة من بنى زياد الحارثى تريد فتى جواداً حديد القلب ، ثابت الجنان ، حليماً حكيماً ، فطناً محنكاً ، طويلا كالرمح بل أطول منه (۲):

فلا تأمرونى بالنَّزوج إِننى أُريدُ كرامَ الناسِ أَوْ أَتَبتَّلُ اللهُ عَلَّمُ الناسِ أَوْ أَتَبتَّلُ اللهُولُ صدرَهُ يُريح عليه حِلْمهُ حين يَجْهَلُ أُريدُ فتَّى لا يَملً الهُولُ صدرَهُ يُريح عليه حِلْمهُ حين يَجْهَلُ كَمثْلِ الفتى الجَعْدِ الطويل إِذاغدا كعالية الرمح الطويل وأطولُ عَلَيْهِ الرمح الطويل وأطولُ

ولم يكن من حقها أن تختار زوجها فحسب ، بل كان من حقها أيضاً أن تبين عنه . وقد عقد ابن حبيب فصلا تحدث فيه عن : « النسوة اللواني كانت إحداهن إذا أصبحت عند زوجها كان أمرها إليها ، إن شاءت أقامت ، وإن شاءت تركته ، وذلك لشرفهن وقلرهن (٤) . وكان من حقها أن تجير كما يجير الرجل (٥) وكانت تملك المال وتتصرف فيه حسب إرادتها (١) . وكانت تشترك في الحرب : تسعف الجرحي وتحمل أسقية الماء وتطوف بها على فرسان قومها (٧) ، وقد تكون عيناً لقومها على أعدائهم (٨) . وإذا تقاعس أهلها أو استكان إخوتها وقعدوا عن الأخذ بثارهم هبت تلومهم وتعيرهم على شاكلة ما فعلت كبشة أخت عمرو بن معديكرب حين قتل بنو مازن أخاها عبد الله ، وما زالت تحمس عمراً حتى أكب عليهم قتلا وتشريداً وحتى مزقهم وفرقهم (٩) .

ولم تكن المرأة الحرة مفصولة عن الرجل ، كأنما قد ضرب عليها سور من حديد

<sup>(</sup>١) العقد ٢ : ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) الأغاني – الدار ١٠: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) الحيوان ٧ : ١٦٣ .

<sup>(</sup>٤) المحبر ص ٣٩٨ وأنظر الأغانى – السادس ١٦ : ١٠٢ .

<sup>( ° )</sup> الحبر ص ٤٣٣ – ٤٣٤ ، الأغانى – الساس ١٨ : ١٣٧ ، ١٨ ، ٥٠ ، أخبار النساء لابن قيم الجوزية ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٦) ديوان حاتم ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٧) السيرة النبوية ٣: ٢٥.

<sup>(</sup>٨) الكامل، لابن الأثير ٢٠٦٠.

<sup>(</sup>٩) الأغانى – الدار ١٥: ٢٣٠ ، شرح ديوان الحاسة للتبريزي ١: ٢١٧ .

بحيث لا تراء ولا يراها ، ولا تحدثه ولا يحدثها، وإنما كانت موصواة به وصلا قوياً ، تلتى به ، وتجلس إليه ، وتجاذبه أطراف الحديث ، فإن العرب : «أطلقت حديث الرجال إلى النساء (۱)». وأكثر من ذلك طلب الآباء والأمهات إلى بعض الشعراء أن يشببوا ببناتهم لعل أسماءهن تطير في الشباب فيتزوجن . وقصة المحلق الكلابي حين سبق إلى الأعشى بسوق عكاظ وأكرمه ، ثم عرض عليه بناته فمدحه وشبب بهن فتزوجن مشهورة (۲) . ويبدو أن هذه الحادثة الطريفة سار بها الركبان ، وطبقت الآفاق ، فأخذ النساء بتقاطرن إلى الأعشى يتوسلن إليه أن يتغزل ببناتهن وطبقت الآفاق ، فأخذ النساء بتقاطرن إلى الأعشى يتوسلن إليه أن يتغزل ببناتهن لعلهن يتزوجن . إذ روى الأصمعى أن امرأة جاءت إلى الأعشى فقالت : إن لى بنات قد كسدن على ، فشبب بواحدة منهن لعلها أن تنفق . فشبب بواحدة منهن ، فأ شعر إلا بجزور قد بعث بها إليه . فقال : ما هذا ؟ فقالوا : زوجت فلانة ، فشبب بالأخرى ، فأتاه مثل ذلك . فسأل عنها فقيل : زوجت . فما زال يشبب بواحدة فواحدة منهن حتى زوجن جميعاً (۲)!

ومع ذلك فنحن بحاجة إلى أن نحصى المواطن التي كان يلتتي فيها الفتى بفتاته حتى تنكشف الصورة وتتضح .

فن أشهر المواطن التى أتيحت فيها الفتى فرصة اللقاء بفتاته والتحدث معها: البيوت أو الخيام حيث كانوا ينشئون معاً: يلعبون ويتحدثون أحاديث توحد بين عواطفهم، وتجمع قلوبهم، ثم يشبون ويشب الحب معهم، وما تكاد أعوادهم تشتد، وتدرك عقولهم حقيقة الحياة، وتنفتح عيونهم على ذكريات الطفولة البريئة حتى يفصل بعضهم عن بعض لسبب من الأسباب. ولكن ذكرياتهم تظل عالقة بأذهانهم وأفئدتهم، يستعيدونها، فيستبد بهم الشوق، ويملأ عليهم كل حياتهم. ولا يملث الفتى أمام هذا الشوق المضطرم والحنين المتقد، إلا أن يتقدم إلى والد فناته يخطبها منه، فيعده المواعيد حيناً، ويمطله حيناً، ويضع العراقيل في سبيله فناته يخطبها منه، فيعده المواعيد حيناً، ويمطله حيناً، ويضع العراقيل في سبيله فناته يخطبها منه، فيعده المواعيد حيناً، ويمطله حيناً، ويضع العراقيل في سبيله فناته يخطبها منه، فيعده المواعيد حيناً، ويمطله عيناً، ويضع العراقيل في سبيله فناته يخطبها منه، فيعده المواعيد من ذوى البأس والشجاعة، وإما أن يكون من

<sup>(</sup>١) أخبار النساء ص ٨٦.

<sup>(</sup>٢) الأغاني - الدار ٩: ١١٣ ، المبدة ١: ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) الأغاني - الدار ٩ : ١١٨ .

ذوى المال الطائل والثراء العريض .

وأقدم قصة من قصص هؤلاء قصة مضاض الجرهمي وصاحبته مي . شب معها وشبت معه في حي واحد ، وكانا جمياين فتحابا . ولما بلغ بهما الهوى مبلغه وخشيا من الفضيحة والسقم ، باحا بحبهما ، وشكوا ما نزل بهما إلى الحارث بن مضاض ، فوعدهما خيراً ، ولكن الأقدار شاءت أن يفرق بينهما رجل يسمى قبيساً ، فهاما على وجهيهما ، وحرقت نار الشوق قلبيهما، وماتا ودفنا معا(١) .

وعلى هذا النحو أحب المرقش الأكبر ابنة عمه أسماء : عاشا معاً وشبا معاً . فعشقها المرقش وهو غلام . ولما استبد به الشوق ولم يستطع كتمانه ، خطبها إلى أبيها ، فقال له : لا أزوجك حتى تعرف بالبأس ، وظل يمطله ويعده فيها المواعيد (٢).

وعلى هذا النحو أحب الصمة بن عبد الله صاحبته ريا بنت مسعود: نشآ صغيرين ، وكانا يتذاكران الأدب وملح الأشعار ، فأعجب بها وتمكنت منه فخطبها إلى عمه (٣).

وكانا يلتقيان أيضاً في مضارب الخيام على مدار فصول السنة ، وسبق أن لاحظنا أن حياتهم قامت على انتجاع مساقط الغيث ومنابت الكلاً . فما تكاد تستقر بهم النوى ، ويضر ون خيامهم ويسيمون أنعامهم حتى تقتلعهم النوى اقتلاعاً ، وتطوح بهم تطويحاً إلى مواطن جديدة . وينبغى أن نلاحظ أن الفتيان والفتيات من العشائر المختلفة كانوا بخرجون إلى المراعى : يسيمون إبلهم وأنعامهم ، فيلتقون ويتبادلون الأحاديث ، ويؤلف الحب بينهم قلبين قلبين ، وحبيبين حبيبين ، وتستمر الأحاديث كل يوم وكل ساعة ، وبينا الأحبة غارقون في نشوة اللقاء ، لاهون عما يدور حولهم ، يدعو الداعى إلى الرحيل ، فتعقل الإبل ، وتزم الأمتعة ، ويظعن القوم مخلفين وراءهم قلوباً أحزنها الفراق ، وقصص حب انتهت ، وآمالا ويظعن القوم مخلفين وراءهم قلوباً أحزنها الفراق ، وقصص حب انتهت ، وآمالا تبددت . وما أكثر ما ردد الشعراء كلمة « الخليط » في أشعارهم ، وهي كلمة تكشف تبددت . وما أكثر ما ردد الشعراء كلمة « الخليط » في أشعارهم ، وهي كلمة تكشف

<sup>(</sup>١) كتاب التيجان ص ١٨٨ – ١٩٨

<sup>(</sup>٢) الشعر والشعراء ١ : ١٣٨ ، الأغانى – الدار ٦ : ١٣٠ ، مصارع العشاق ١ : ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٣) تزيين الأسواق ص ٨٧ .

لنا عن جانب من جوانب حياتهم ، فالحليط (١): « الصديق المخالط والقوم الذين أمرهم واحد ، وبينهم ألفة ، وقد كثر ذكره في شعر العرب ، وإنما كثر ذلك في أشعارهم لأنهم كانوا ينتجعون أيام الكلا ، فتنجتمع منهم قبائل شتى في مكان واحد ، فتقع بينهم ألفة ، فإذا افترقوا ورجعوا إلى أوطانهم ساءهم ذلك » يقول امرؤ القيس (٢):

إِنَّ الخليطَ. نأوك بالأَمسِ واستَيْقَنَتْ بفراقِهمْ نفسى ويقول بشر بن أبى خازم (٢):

أَلَّا ظُعَنَ الْخَلَيْطُ، غَلَاةً رِيعُوا بِشَبُّوةً فَالْمَطِيُّ بِنَا خُضُوعُ وزعم الصولى أنه لم يوصف تأهب القوم للزم ، وتهيؤهم للارتحال بأحسن من إقول الحارث بن حلزة (٤):

أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ عِنْاءً فَلَمَّا أَصبحُوا أَصْبَحَتْ لهمْ ضَوْضَاءُ مِن مناد ومِن مجيب وبن تبص هال خييل خولال ذا ورُغاءُ على أنّ الذي ينبغي أن نلاحظه هو أن الشعراء وقفوا مواقف مختلفة من الرحيل: منهم من استعارت الظعائن قلبه مثل بشر بن أبى حازم (٥):

ألا بَانَ الخليطُ ولم يُزاروا وقلبُك في الظّعائنِ مُستعارُ ومنهم من تمنى لو لحق بالظعائن، ومنهم من تمنى لو لحق بالظعائن، ومنهم من تعرض للإبل وأخذ بخطام بعير محبوبته، يسألها أن ترعى ما استودعها من حبه (١٠).

وكانا يلتقيان في السامر ، وهو الموضع الذي يجتمعون للسمر فيه (٧) . وكان

<sup>(</sup>١) اللسان: خلط.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۲۷۲.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١٢٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) خاص الحاص ، للتعالبي ص ٧٧ .

<sup>(</sup>ه) ديوانه ص ٦١.

<sup>(</sup>٦) الأغاني - الساس ١٩ : ٨٣ .

<sup>(</sup>٧) اللسان : سمر .

لم مَكُونُ الأنس وتنشيط الأنفس، وذكر ما سلف لهم من الحروب والوقائع، وتناشد الشعر، ونحو ذلك من الكلام الذي تبتهج له الطبائع (١) ولم تكن المرأة بعيدة عن السامر، بل شاركت فيه، وتحدثت وتندرت ولعبت بالمخاريق كما لعب الرجال. فالأعشى يذكر أنه كان يرى محبوبته في السامر (٢):

وقد أراها وسط. أترابها في الحَيِّ ذي البهجة والسَّامر

وكما أحزنهم الفراق أحزنتهم ذكريات لياليهم فى السمر، فهذا حسان بن ثابت يتحسر على أهله أيام كانوا لاهين يسمرون ويلعبون (٣):

فَلِوَى الخِرْبة إِذ أَهلنا كُلّ مُمْسِّي سامرُ لاعبُ

فَعَنَّ لنا سِرْبٌ كأن نِعاجَهُ عذارى دوار في مُلاءٍ مُذَيَّل

وهذه سمية صاحبة الحادرة هجرته ونأت عنه ، ولم تعد تفكر فيه ولاتنظر إليه ، وهو يرجو أن يلقاها يوم الدوار ، ولكنه فى شك من ذلك ، يشبه أمله فى لقائها بأمل المقامر فى أن يغلب خصمه (٤٠):

أُمستْ سُمَيَّةُ صَرَّمَتْ حَبْلِي ونَأَتْ وخالفَ شَكْلُها شَكْلُها شَكْلُها وَنَأْتُ وخالفَ شَكْلُها شَكْلُه ورجاؤها يوم الدُّوارِ كَما يرجو المُقامرُ نَيْلة الخَصْل

ويذكر قيس بن الخطيم أنه رأى محبوبته على منى ثلاث مرات:

ولم أرها إلَّا ثلاثاً على منى وعهدى بها عذراء ذات ذوائب (٥)

<sup>(</sup>١) بلوغ الأرب ١ : ٢٧١ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص : ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) ديواينه ص: ٣٥.

<sup>(</sup> ٤ ) ديوانه ص ١٤ ( نشر أنجلمان ) .

<sup>(</sup>ه) ديوانه ص ٣٦.

ومع قلة الأخبار وندرتها فيا يتعلق بالأصنام بحيث لا ترسم لنا صورة واضحة ، إلا أننا نستطيع أن نحدس حدساً أن الشباب حرصوا على المشاركة في الطواف ، وأنهم كانوا يداعبون صواحبهم .

ورب معترض يقول: أنسيت سهواً ؟ أم تناسيت عمداً أن العربى كان يحافظ على المرأة ويفديها بالمهج والأرواح، وأنه ضرب عليها الأحراس والرقباء خوفاً من أن يزورها طلاب المتعة واللهو؟ وهل كان فى وسع الرقباء أن يحواوا بين كل الشباب ومحبوباتهم ؟ إنهم إن وقفوا حجر عثرة فى سبيل الضعفاء وأبناء الطبقة الوسطى، فإنهم لم يستطيعوا الوقوف فى وجه أبناء الطبقة الأرستقراطية مثل امرئ القيس، الذى لم يكن يبالى بهذه القيود، ولا كان يخشى الأحراس والرقباء، بل كان يبعث رسوله لم يكن يبالى بهذه القيود، ولا كان يخشى الأحراس والرقباء، بل كان يبعث رسوله لم يكن يبالى بهذه الفيود، ولا كان يخشى الأحراس والرقباء، بل كان يبعث وسوله مذعورة فيسمعها أهلها، وينتشر فى الحى أمرها. فكانت ترجيشه بخطي متقاربة فزعة تسارق خطاها مسارقة ويرسحه أنها لا يزال برأسها بقية من الكرى. وحين تسارق خطاها مسارقة ويرسحه أنه لو جاءها رسول أحد غيره لما أطاعته، وسارت معه. وصلت اليه حلفت له أنه لو جاءها رسول أحد غيره لما أطاعته، وسارت معه. ولكنها لا تستطيع دفع رسوله لمنزلته الحسنة من نفسها (۱):

بَعُثْتُ إِلِيها والنجومُ طوالعُ حِذارًا عليها أن تقوم فَتُسْمَعًا فجاءت قَطُونَ المشي هَيَّابة السُّرَى يُدافعُ رَكْناها كواعبَ أَربعا

أرأيت كيف أنه لم يتريث حتى تغيب النجوم ، وينام السهار ، ويهجع الحي ، حرصًا عليها من أن تهب من نومها فزعة ؟ إلى غير ذلك من القصائد التي يصف فيها سموه إلى صاحبته بعد نوم أهلها مرة (١) ، أو تجاوزه الأحراس الذين يصرون على قتله لو قدروا عليه مرة ثانية (١) ، هذا عن أبناء الطبقة الأرستقراطية ، أما غير هم فإنهم لم يعدموا وسيلة للتغلب على هذه الصعاب ، إذ توسلوا بالرسل رجالا ونساء الموقد لحص الحاحظ الصفات التي يجب أن تنوفر في الرسل من النساء

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٣١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ١٣.

في قوله (١٠): «إذا ابتلى الرجل بمحبة امرأة لنظرة نظر إليها ونحة لمح منها، ولم يكن بزوج مثله مثلها، وكانت ممتنعة، فالحيلة في ذلك أن يرسل إليها امرأة قد كملت فيها سبع خصال: منهن أن تكون كتومة السر، وأن تكون خداعة لها معرفة بالمكر وأن تكون فطنة متيقظة، وأن تكون ذات حرص، وأن تكون ذات حظمن مال، ولا تحتاج إلى الناس ولا ينكر الناس اختلافها ودخولها عليها، بأن تكون إما بياعة طيب أو قابعة أو صانعة لآلة العرائس ». أما صفات الرسل من الرجال فتختلف عن صفاتهم من النساء حروفاً من الغدر والحيانة «فيجب اختيار الرسول وأن يكون ذا عفة وصيانة ومروءة وديانة لئلا ينقلب عند مشاهدة المحبوب عاشقًا، ويخلص من سلطان المحبة، والمطلوب أن يكون بالحجة ناطقًا (٢) ». وفعلا خان بعض الرسل من أرسلوهم . فني أخبار أبي ذؤيب الهذلي أنه كان يهوى امرأة من قومه ، وكان أسوله إليها رجلا يقال له ، خالد بن زهير ، فخانه فيها ، وكان أبو ذؤيب خان فيها ابن عم له يقال له : مالك بن عو يمر (٣) . به

وثمة نصوص نثرية وشعرية تدل على أن بعض المحبين الذين حالت بينهم التقاليد وبين محبوباتهم ، احتالوا عليها وتخففوا من صرامتها بالمراسلة (٤). بل إن النساء راسلن الرجال حين استبد الشوق ببعضهن (٥).

وأفاض الشعراء فى ذكر الرسل وما ينبغى أن يتصفوا به ، والأسباب التى دعتهم إلى ذلك ، وخاصة الأعشى ، فهو يعلن حيناً أنه إنما أرسل إلى صاحبته لأنها بأت عنه (٥) :

لميناء إذ كانت وأهلك جِيرةٌ رئاءٌ وإذ يُفْضِي إليك رسُولها

<sup>(</sup>١) أخبار النساء ص ١١٣.

<sup>(</sup>٢) تزيين الأسواق ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار ؛ ١٠٩ ، الأغانى – الدار ٣ : ٢٧٤ ، أخبار النساء ص ٧٥ ، معاهد التنصيص ١ : ١٩٣ .

<sup>( ؛ )</sup> عيون الأخبر ؛ ١٣٣ ، الأغانى – الدار ٧ : ٢٨٠ .

<sup>(</sup>ه) أخبار النساء ص ٨٥.

۱۷۵ ص ۱۷۵ (۲)

و يعلن حيناً أن ظروفاً جدت فأصبح لا يستطيع التحدث إليها سوى أن يواجع رسولها (١٠):

وأصبحت لا أستطيعُ الكلام سوى أن أراجع سمسارَها ويبدو أن أهل محبوبة من محبوباته ضيقوا عليه ، وتشددوا في منعه ، ومن هنا الحتار رسولا كأنه شيطان ليأتيه بالجواب (٢):

فبعثتُ جنيًا لنا يأتي برجع حديثها ومعروف أنه كان هناك إماء كثيرات ، ولم تكن لهن منزلة المرأة الحرة ، وكان كثيرات منهن جلبن من فارس والروم ، وهؤلاء كن جزءاً من مادة لهوهم وعبثهم ، وخاصة أولئك البغايا اللائي كان لهن «زي» (٢) ، خاص بهن ، ورايات تنصب على أبوابهن تكون أعلاماً تهدى إليهن من أرادهن (١) . ويظهر أن هذا المرض الاجماعي كان منتشراً انتشاراً واسعاً ، وكان لا يغض من أقدار الأشراف الذين وجدوا فيه تجارة رابحة ، إذ كان من سننهم أن يكسبوا بإمائهم (٥) ، جهراً وعلانية في الأسواق ، وخاصة في سوق دومة الحندل (١) . وأغلب الظن أن الأسواق الأخرى كانت تطفح بهن (٧) . ويقال إنه كان لعبد الله بن جدعان جوار كثيرات ومعروف أنه كان نخاساً كبيراً (٨) . وهناك أيضاً من كن يضربن على المزهر والعود وغيرها من آلات الطرب ، وكن بطفن على الشرب من الشباب بكؤوس الحمر في الحائات متبرجات متعطرات عاريات صادحات بأحلى الأغاني والألحان . وكان الشباب يختلفون إلى هذه الحائات التي كانت تموج بالقبان ، كي يقتلوا فيها أوقات فراغهم بسهاع الغناء وشرب الحمر والتمتع بالإماء . فا كتملت لهم النشوة من أوقات فراغهم بسهاع الغناء وشرب الحمر والتمتع بالإماء . فا كتملت لهم النشوة من أوقات فراغهم بسهاع الغناء وشرب الحمر والتمتع بالإماء . فا كتملت لهم النشوة من أوقات فراغهم بسهاع الغناء وشرب الحمر والتمتع بالإماء . فا كتملت لهم النشوة من

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) المعدر نفسه ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين ٣ : ٩٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) الملل والنحل ٢ : ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٥) المحبر ص ٣٤٠، ٣٦٣، الأزمنة والأمكنة ٢: ١٦٢.

<sup>(</sup>٦) الحبر ص ٣٦٣.

<sup>(</sup>٧) معجم ما استعجم ٢ : ٣٨ه ، المفازي ص ٣٧ ، الطبري ٢ : ٣٨ .

<sup>(</sup>٨) المفارف ص ٥٧٥.

جميع أطرافها وتهالكوا عليها تهالكاً أنفقوا فيه جل أو كل أموالهم .

ويزخر الشعر الجاهلي بقطع تصور هذه الحانات وما ماجت به من غناء وخمر وقيان وفتيان ، وإن تميز بعض الشعراء بالإكثار منها ، وإفراد أجزاء طويلة من قصائده لها ، وخاصة أعشى قيس ، الذي يقال : إنه ارتد عن الوفود على الرسول ليعلن إسلامه حين علم أنه ينهى عن الحمر والنساء (١).

ومن أشرق النصوص عبارة ، وأرشقها أسلوباً قطعة له يصور فيها تصويراً دقيقاً حيّاً عكوف أصحابه على الخمر في حانة يصدح فيها مغن بأعذب الأنغام، كلما هتف به الرفاق أن يسمعهم رفع صوته المطرب الجميل، يصاحبه عود تستلّعتب أصابعه بأوتاره ، فيختلط صوته بأنغامه الشجية المتنوعة . وتمو ج هذه الحانة بشباب يترقرق ماء النعمة في وجوههم ، كأنهم مصابيح تنير الظلام يخيم على مجلسهم الوقار ، حين يستخف الجهل سفهاء الناس : شباب مترفون يهينون المال ، ولا يبخلون به ، أخذت الحمر منهم ، وتمددوا على الأرض كأنهم حبال متداخلة متشابكة ، فهذا صريع ، وذلك خذلته رجله فكأنه كسيح . وماجت الحانة بنساء فارعات ناعمات كأنهن الماثيل ، وقد سلبن الأفئدة والألباب ، حتى ليبعثن الحياة والحركة في الناحل الصريع . يقول (٢):

ولقد أغلو على نَدْمانها وغدا عندى عليها وأصطبح ولقد أغلو على نَدْمانها وغدا عندى عليها وأصطبح ومُغَنَّ كلما قبل له اسمع الشَّرْبَ فَغَنَّى فَصَدَحْ وَنَنَّى الكَفَّ عَلَى ذي عَنَبٍ يَصِلُ الصوتَ بذى زير أَبَحْ

وعلل القدماء كثرة عشق الأعراب والبدو بفراغهم الطويل ، الذي لم يجدوا وسيلة يقطعونه ويقتلونه بها غير العشق ، ولذلك بقول الجاحظ (٣):

« رجلان من الناس لا يعشقان عشق الأعراب ، أحدهما الفقير المدقع ، فإن قلبه يشغل عن التوغل فيه ، وبلوغ أقصاه والملك الضخم الشأن ، لأن في الرياسة الكبرى في جواز الأمر والنهى وفي ملك رقاب الأمم ما يشغل شطر قوى العقل

<sup>(</sup>١) الأغاني – الدار ٩: ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) ديوانه : القصيدة (٣٦).

<sup>(</sup>٣) رسائل الحاحظ ص ٢٧٢ (نشر حسن السندوبي – المطبعة الأولى ١٩٣٣) .

عن التوغل في الحب ، والاحتراق في العشق » . ويقول داود الأنطاكي (١٠): « إن الغرام أشد ما يكون مع الفراغ وتكرار التردد إلى المعشوق، والعجز عن الوصول إليه ، فعلى هذا يكون أخف الناس عشقًا اللوك ، ثم من دونهم لاشتغالهم بتدبير الملك ، وقدرتهم على مرادهم ، ولكن قد يتذللون للمحبوب لما في ذلك من مزيد اللذة ، وم َن دونهم أفرغ لقلة الاشتغال حتى يكون المتفرغ له بالذات أهل البادية ، لعدم اشتغالهم بعوائق ، ومن ثم هم أكثر الناس موتاً به » . ويذهب الأستاذ العقاد إلى أنه ١ أيسر للمرء أن يتصور مدينة بغير شعر غزلي من أن يتصور بادية لاتنظم هذا الشعر كل حين» (٢). ويرى الدكتور يوسف خليف أن السعى خلف المرأة طلبًا للهو والمتعة أو الحب والغزل كان أحد الوسائل التي حل بها الجاهليون مشكلة الفراغ(٣)، وأن مقدمات القصائد الجاهلية \_ على اختلافها \_ تدور في دائرة المتع التي شغل بها الجاهليون لحل مشكلة الفراغ في حياتهم (١):

والحق أن المجتمع الجاهلي كان يخلو ــ مع كثرة الفراغ ــ من وسائل اللهو والمتعة والتسلية إلا من الخروج للصيد ، أو الاختلاف إلى الحانات لشرب الخمر ، أو لعب الميسر ، أو الرهان على سباق الخيل ، أو تتبع المرأة للهو بها . وقد استشعر الجاهليون هذا الفراغ ، وحاولوا أن يقطعوه بهذه الوسائل. يقول طرفة (٥):

كميتٍ متى ما تُعل بالماء تُزْبدِ كِسيدِ الغَضَى نَبَّهْتَهُ المُتَورِّدِ بِبَهْكُنةٍ تحت الطِّرافِ المُهَمَّدِ

ولولا ثلاث من عيشة الفتى وجَدُّك لم أَحْفِلْ مَنَى قام عُوَّدِي فمنهن سَبْقَ العاذلاتِ بِشَرْبَةٍ وكرِّى إِذَا نادى المُضافَ مُحَنَّبًا وتقصيريوم الدِّجْنِ والدَّجْنُ مُعْجِبُ

<sup>(</sup>١) تزيين الأسواق ص ٩ .

<sup>(</sup>٢) جميل بثينة ص ١٨ .

<sup>(</sup>٣) الحب المثالي عند العرب ص ٩٦ .

<sup>(</sup> ٤ ) عجلة الحجلة ، العدد ١٠٤ ص ١٢.

<sup>(</sup>٥) محتار الشعر الجاهلي ص ٣١٧.

قام عودى : حان موتى . المضاف : الخائف . المحنب : الفرس . السيد : الذئب . المتورد : الذي يطلب ورود الماء . البهكنة : المرأة الجميلة . الطراف : الخباء . الدجن : الغيم .

ويعلن امرؤ القيس أنه ودع الصبا ، وريعان الشباب ، غير خصال أربع هو حريص عليها أشد الحرص : شرب الحمر ، وركوب الحيل وشن الغارات والرحلة فى الصحراء المخوفة المجهولة للوصول إلى صاحبته يقول (١):

وأصبحتُ ودعت الصِّبا غير أننى أراقبُ خَلاَّتٍ من العيش أربَعا فمنهن للنَّدام مُنْرَعا فمنهن للنَّدام مُن الخمر مُنْرَعا ومنهن للنَّدام أن الخمر مُنْرَعا ومنهن ركضُ الخيل تَرْجُمُ بالقنا يبادرن سرباً آمناً أن يُفَزَّعا ومنهن سَوفِي الخَوْد قد بَلَّها الندى تُرَاقِبُ منظومَ المَائم مُرْضَعًا (١)

ومعنى ذلك كله أن المرأة أمة أو حرة لم تكن مفصولة عن الرجل ، بل كانت موصولة به . ومن هنا نستطيع أن نفهم لم أكثر الشعراء من ذكرها فى مقدمات قصائدهم ، ولم أداروا عليها وعلى ديارها وذكرياتهم معها أكثر هذه المقدمات ، ومن هنا أيضًا نستطيع أن نزعم أن أكثر الغزل الجاهلي صدر عن تجربة صادقة ، وإن كان فى بعضه شيء من التكلف فإن ذلك لا يفضي إلى الحكم عليه بأنه جميعًا متكلف مثل ما يزعم ابن رشيق من أن الشعراء أسماء تخف على ألسنتهم ، وتحلوا فى أفواههم ، فهم كثيراً ما يأتون بها زوراً نحو : ليلى وهند وسلمى ودعد ولبنى وعفراء وأروى وريا وفاطمة ومية وعلوة وعائشة والرباب وجمل وزينب ونعم وأشباههن ولذلك قال مالك بن زعبة الباهى — أنشده الأصمعى :

وما كان طِبِّى حُبُّها غير أنه يقام بسلمى للقوافى صدورَها وربما أتى الشعراء بالأسماء الكثيرة فى القصيدة إقامة للوزن وتحلية للنسيب<sup>(٣)</sup>». فهذا الزعم إن انسحب على العصور المتأخرة ، فإنه لا ينسحب على العصر الجاهلي.

<sup>(</sup>١) مختار الشعر الجاهلي ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) يداجون : يداورون ويعالجون . النشاج : زق الخمرله صوت . المترع : الملان . ترجم القنا : تضرب الأرض بقوائمها . يبادرن : يسزءن . السّرب : القطيع من البقر .

النص: السير السريع. العيس: الإبل. البلقع: القفر. السوف: الشم. الخود: المرأة الحميلة. بلها التدى: ادهنت بالطيب. التمائم: المعاوذ. تراقب: تحرس.

<sup>(</sup>٣) العمدة ٢ : ١٢٢ .



الفصل الثاني نشأة المقدمات

## غموض نشأة الشعر العربى

يحس الدارس إحساسًا قويتًا أن العرب فى الجاهلية كانوا يؤلفون أمة شاعرة بطبيعتها وفطرتها . آية ذلك أننا نرى الشعر يجرى على كل لسان ، ولا يستعصى على أى إنسان ، وارجع إلى معجم الشعراء للمرزباني والمؤتلف والمختلف للآمدى . فإنك واجد سيولا من الشعر والشعراء لا تكاد تنتهى .

وكل شيء في هذا الشعر من تقاليد فنية راقية ، وظواهر لغوية ناضجة ، وقيم موسيقية وصوتية دقيقة ، يدل دلالة قوية على أنه ثمرة مرحلة ، بل مراحل طويلة موصولة ، مرت عليه حتى تماثلت صورته ، ورسخ نظامه ، ورست تقاليده . ولذلك يقول جويدى (١): « إن قصائد القرن السادس الميلادى الجديرة بالإعجاب تنبئ بأنها ثمرة صناعة طويلة » . غير أن تباشير هذا الشعر — فيما يبدو — طويت في ثنايا الزمن والنسيان ، وألقت السنون المتعاقبة بيننا وبينها ستوراً كثيفة ، حجبتها عنا ، وأبعدتها منا . بل نحن لا نبعد إذا قلنا : إن رياح الصحراء العاصفة سفت عليها الرمال — كما سفتها على الديار والأطلال — فطمرتها ، فإذا هي أطلال مدروسة ، ومعالم مطموسة .

ومع ذلك فإن القدماء (٢) تمسكوا بأهداب قول ابن سلام (٣): «إن المهلهل ابن ربيعة هو أول من قَصَهَّد القصائد ، وذكر الوقائع ، وأنه سمى مهلهلا لهلهلة شعره كهلهلة الثوب، وهو اضطرابه، واختلافه ». ويعلل أبو العلاء لَقَبَهَ بالمهلهل تعليلا آخر حيث يقول : على لسان سائل سأله (٤) لم سميت مهلهلا ؟ فقد قيل إنك سُد. بيت بذلك لأنك أول من هلهل الشعر أى أرقه . فيقول : إن الكذب لكثير ، وإنما كان لى أخ يقال له امر ق القيس ، فأغار علينا زهير بن جناب

<sup>(</sup>١) نقلا عن الفن ومذاهبه في الشعر العربي ص ١٤ ( الطبعة الرابعة ) .

<sup>(</sup>٢) طبقات فحول الشعراء ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣) الشعر والشعراء ١ : ٢١٥ ، مجالس ثعلب ٢ : ٣١١ ، الموشح ص ٧٤ ، العمدة ١ : ٨٧ ، المزهر ٢ : ٤٧٦ .

<sup>(</sup> ٤ ) رسالة الغفران ص ١٠٥ .

الكلبي ، فتبعه أخي ني زرافة من قومه ، فقال في ذلك :

لَمَا تَوَقَّلَ فِي الكُرَاعِ هَجِينُهُمْ هَلْهَلْتُ أَثْأَرُ مالكاً أَو صِنْبلًا

هلهلت أى قارَبَسْتُ، ويقال تَـوَقَـّفْتُ. يعنى بالهجين زهير بنجناب فـَسـُمتِّى مهلهلا، فلما هلك شُبِّهت به فقيل لى: مهلهل. فيقول: الآن شفيت صدرى بحقيقة اليقين ».

ومعنى ذلك أن ذرفض كل ما يردده القدماء من أنه أول من هلهل الشعر أو رقيَّه مَهُ ، وما يتصل بذلك من قوفم: إنه أول من تروى له كلمة تبلغ ثلاثين بيتًا (١) ، أو أنه أول من نظم القصائد المطولة . ولن نرفض هذا الزعم لذلك فحسب ، بل سنرفضه لأنهم لم يجمعوا عليه ، فمن قائل (٢): « إن الأفوه الأودى أول من قصد انقصيدة » . ومن قائل (٣): إنه ابن حذام .

ويبدو أن العصبية القبلية هي التي دفعتهم إلى هذا الاختلاف والاضطراب دفعًا ، فادَّعت كل قبيلة لشاعرها أنه الأول ، ادعت ذلك اليمانية لامرئ القيس، وبنو أسد لعبيد بن الأبرص ، وتغلب لمهلهل ، وبكر لعمرو بن قميئة والمرقش الأكبر ، وإياد لأبى دواد (١٠) وليس معنى ذلك أن القصيدَّة كانت غامضة أمام القدماء إلى الحد الذي لم يستبينوا معه حقيقتها ، فعمر بن شبة أدرك ذلك ، قبل المحدثين بقرون متطاولة ، إذ يصرح في وضوح لا لبس فيه أن « للشعر والشعراء أولا لا يوقف عليه » وأن العلماء اختلفوا في ذلك (١٠).

ويرى الدارسون المحدثون – معتمدين على الجاحظ – أن العصر الأدبى المعروف لا يمكن أن يمتد إلى أكثر من ماثتي عام على أقصى تقدير . يقول الجاحظ (١٦): أما

<sup>(</sup>١) مجالس ثعلب ٢ : ١١٤ ، المزهر ٢ : ٧٧٤ .

<sup>(</sup>٢) المزهر ٢ : ٧٧٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص ٤٧٧.

<sup>(</sup> ٤ ) المصدر نفسه ص ٧٧٤ .

<sup>(</sup>ه) المصدر نفسه ص ٤٧٧.

<sup>(</sup>٦) الحيوان ١ : ٧٤ .

الشعر فحديث الميلاد . صغير السن ، أول من نهج سبيله ، وسهل الطريق إليه ، امرؤ القيس بن حجر ومهلهل بن ربيعة . . . فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له \_ إلى أن جاء الله بالإسلام \_ خمسين ومائة عام ، ، وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتي عام » .

وأكبر الظن أن الجاحظ لم يرد أن أول قصيدة نظمها شاعر جاهلي تعود إلى مائتي عام قبل الإسلام. بل أراد أن بدائع هذا الشعر وروائعه التي توافرت فيها التقاليد الفنية ، لغوية كانت أو موسيقية أو تصويرية . هي التي نظفر بها في خلال هذين القرنين . وهو نفسه كان يحس ذلك (١) .

ومن المؤكد أن الشعر يعود إلى أكثر من مائتي عام ، غير أن ذلك لا يجعلنا نسير في ركاب ثعلب ، الذي يرى أنه يعود إلى أر بعمائة سنة (٢)! ومن أين لهم باللغة العربية الفصحي في ذلك الزمان المبكر ، ونحن نعرف أن الفصحي أخذت تفرض سلطانها على اللهجات القبلية منذ مطلع القرن الحامس الميلادي فقط ؟

وأينًا ماكانت نشأة الشعر العربى دينية خالصة أو سحرية ، فإن ذلك لا يعنينا في شيء ، لأنه لا يقدم لنا زاداً في هذا المضهار يكشف لنا عما نحن بصدده ، وإن كنا نرى أنبه نشأة دينية ، وهل هو بدع من أشعار الأمم الأخرى الغنائية التي نشأت هذه النشأة ، بابلية وآشورية (٢) ، أو هندية (٤) ، أو إغريقية (٥) ؟

وإذا رجعنا ننظر فيا حفظه القدماء على أنه من قديم الشعر ، بل أقدمه رأينا ابن سلام يورد أبياتًا ومقطوعات لا تعدو أن تكون \_ فى جملتها \_ اجتراراً لذكريات الشباب ، أو جزعًا من المشيب ، أو احتجاجًا على سوء معاملة من الأهل وغير الأهل ، أو نصيحة لأبناء (٢٠). وهى لمعمرين إذا أردنا أن نجمع أمثالها من كتاب المعمرين والوصايا لأبى حاتم السجستاني ، وأمالى الشريف

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٦ : ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٢) مجالس ثملب ٢ : ١١٤ ، وانظر المزهر ٣ : ٧٧٧.

Encyclopdedia of Religion And Ethics, Vol. 7.P.1 ( 7 )

<sup>( ۽ )</sup> الأدب الهندي ص ٣ .

<sup>(</sup> ه ) الأدب الهيليني ٢ : ٢٧ .

<sup>(</sup>٦) طبقات فحول الشعراء ص ٢٣ – ٣٣ .

المرتضى – استوسقت لدينا مجموعات كبيرة منها ، ولكنها لا تتقدم بنا خطوة إلى الأمام في طريقنا ، لأنها أبيات أو مقطعات . وليست قصائد طويلة لها مقدمات .

وننتقل إلى ابن قتيبة فنرى أنه لم يضف شيئًا على ابن سلام بل إنه اجتر أقواله فى إيجاز مخل ، بحيث لم ينر الدرب لنا ، بل زاده ظلامًا فى وجوهنا (١).

وينفرد أبو الخطاب القرشي – لذي يرجع أنه عاش في خلال القرن الرابع المحجري (٢). – من بين القدماء باضطرابه الشديد، إذ أجرى الشعر على لسان آدم والملائكة وإبليس، وأنطق به أثماً أخنى عليها الدهر، واندثرت آثارها، كعاد وتمود والعماليق، على نحو ما صنع محمد بن إسحاق راوى السيرة النبوية، الذي نقده ابن سلام نقداً مراً. وليته اكتنى بذلك، فإنه أنطق الشياطين بالشعر، وخلط خلطاً عجيباً أخبارهم بأخبار المعمرين، الذين أحاطهم بأساطير وخرافات من نسج خيانه، فإذا هم يخرجون القاء الشياطين في البرارى والقفار، ويتصيدون الفرص لمحادثتهم ومشاهدتهم (٣).

وظل القدماء يدورون في مجال ضيق، وفي حلقة مفرغة ، يَـرَدُ عُونَ من حيث ينتهون ، ويأخذ اللاحق عن السابق ، دون أن يضيف شيئًا جديداً إلى ما أخذه أو نقله ، على نحو ما نرى عند السيوطى الذى ردد أقوال ابن سلام في إيجاز شديد (1).

وجماع القول أن أوليات الشعر العربى ضاعت واندثرت ، ولم يعد لها أى ذكر فى كتب القدماء يشرحها ويوضحها ويتتبعها ويرصدها (٥).

والحق أن هذه المشكلة ليست مشكلة الشعر العربي وحده ، بن هي مشكلة

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء ١ : ٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر في تحقيق أسمه وحياته مصادر الشعر الجاهل ص ٨٤٠.

<sup>(</sup>٣) جمهرة أشعار العرب ص ٢٦ –٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) المزهر ٢ : ٤٧٤ .

<sup>(</sup>ه) مجلة المجلة العدد ٩٨ فبرابر ١٩٦٥ بس ١٠١٠، مقدمة القصيده الجاهلية ، للدَّكتور يوسف خليف .

الأشعار العالمية كلها ، فالإلياذة والأوديسا ، تلك الصورة الرائعة من ملاحم البطولة اليونانية ، لم تكونا أول نتاج أدبى لليونان بلغ حد الكمال فجأة (١).

وفي رأينا أن الفرصة كانت مهيأة لضياع هذه الأوليات وعدم الالتفات لها في الجاهلية والإسلام ، فهل تظن أن رواة القبائل وغيرهم ، كان يهمهم أن يرووها ويحفظوها ؟ وكيف يروونها وهي لا تحمل شيئاً بما كانوا يهتمون به ؟ بينما القصائد الطويلة تحميل في ثناياها أمجاد القبيلة وتسجيل ملاحم انتصاراتها . وحتى إذا افترضنا أن شيئاً من تلك الأوليات وصل إلى صدر الإسلام فإن الظروف لم تكن في صفها فإن النحويين والبغويين والبلاغيين أهملوها ، لسبب بسيط ، وهو أنهم كانوا يفتشون عن الشوارد والشواذ والشواهد ، وسجل الجاحظ ذلك عليهم ولاحظه ملاحظة قوية ، إذ يقول (٢): « لم أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه غريب أو معنى صعب ، يحتاج إلى الاستخراج . ولم أر غاية رواة الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد والمثار » .

وحقاً ما يلاحظه الجاحظ ، فما أكثر ما نقرأ في كتب القدماء عن تنقيرهم عن أنصف بيت ، أو أمدح بيت ، أو أغزل بيت ، أو أجود بيت ، وما شئت من هذه المعانى والأبيات ، التي يصطفونها من القصائد ، ويهملون سائرها ، فضيعوا علينا أشياء كئيرة نحن في أمس الحاجة إليها .

<sup>(</sup>١) الأدب اليوناني القديم ، للدكتور على عبد الواحد وافي ص ٦٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) البيان والتبيين ٤ : ٢٤ .

## بواكبر المقدمات الأساسية

رأينا نشأة الشعر العربى غامضة ، ورأينا أوليته مجهولة بل ضائعة . ومن الطبيعى أن تضيع أولية المقدمات بضياع بواكيره . ومعنى ذلك أنه ليس من السهل أن نقيم حدوداً فاصلة دقيقة بين مراحله المظنونة . ونترو قرر على دراسة ثمرات كل مرحلة من هذه المراحل ، فنسجل أهم ملامح المقدمة وقسماتها ، ونحدد أشهر عناصرها ومقوماتها في دور طفولتها ، ثم نسير خطوة أخرى متريثين متلبثين نستبين الألوان والخطوط الجديدة ، ونرصد الحيوط والعناصر المبتدعة ، التي ابتكرها الشعراء في المرحلة اللاحقة ، وأضافوها إلى نسيج المقدمة في المرحلة السابقة . وكأنما الطريق معبد مجهد أمامنا ، عليه الصوى والأعلام التي تهدينا في رحلتنا الطويلة ، وتنجينا من التيه في مجاهل الشعر الجاهلي ، فهنا أول الدرب وهذا علم يدل عليه ، وهناك منتصفه وذاك علم يدل عليه ، وهنالك منتهاه وذلك علم يدل عليه .

وإذا حاولنا أن نقسم الشعر أقساماً أو نوزعه على مراحل، فعلام نعتمد فى القسمة والتوزيع ؟ أنقسمه على أساس تاريخى أو على أساس موضوعى ؟ وإذا قسمناه على أساس تاريخى ، فكم سيكون عدد أقسامه ومراحله ؟ وأين الثبت الدقيق الذى يحتوى على حياة كل شاعر ، ويحدد تاريخ مولده وتاريخ وفاته ، إن التواريخ التى حددها كل من لويس شيخو فى شعراء النصرانية ، وجورجى زيدان فى تاريخ آداب اللغة العربية ، تواريخ ظنية جانب الصواب – على أقل تقدير – تاريخ آداب اللغة العربية من حيث موضوعاته مثل المدح والرثاء والهجهاء والوصف وغيرها ، « لم نستطع أن نرتب هذه الموضوعات ترتيباً تاريخياً ، ولا أن نعرف كيف نشأت وتطورت » (١) .

<sup>( 1 )</sup> العصر الجاهلي ، الذكتور شوقى ضيف ص ١١٦ .

ومعنى ذلك أن توزيعه على أسس تاريخية أو موضوعية ، ليس أكثر من أحكام عامة ، لن يعدم الباحث الدليل عليها . ولكن ذلك لا يدفعنا إلى أن نجري في ركابها إلى آخر الشوص لأن المسألة ليست في الماس شاهد أو شاهدين ، بل في جمع سيول من الشواهد تكشف عنها كشفاً مبيناً ، وتوضحها توضيحاً دقيقاً . ونحن لا نضيق الدائرة التي ندور فيها على أنفسنا . ولا نوصد الأبواب أمامنا ، بل نبين ما يعترض سبيلنا إذا أردنا أن نطبق شيئًا من الأحكام السالفة وخاصة في تلك المرحلة التي وضعت فيها اللبنات الأولى من بناء القصيدة الشامخ . فالمشكلة تتمثل في أن القصائد التي تمثل المحاولات الأولى ضاعت وانطمرت ، وسبق أن لاحظنا أن ما حفظه القدماء من النصوص التي زعموا أنها أوليات الشعر ليست قصائد بل أبيات ومقطوعات ، لا تمدنا بشاهد ، ولا تزودنا بدليل لأنها لا تحمل شيئًا ما يُـجَـوَّز لنا القول بأنها التجارب الأولى التي تصور القصائد ومقدماتها تصويراً دقيقًا . وإذا كان القدماء أنفسهم — وهم أقرب منا إلى الجاهلية — استغلقت عليهم هذه المسألة ولم يجدول لها حلا ، فكيف نستطيع – على بعد الشقة بيننا وبين الجاهلية أن نلم أشتاتها، ونرسم خطوطها، ونسَّنْسيع خيوطها ؟ ولكن ذلك لايعني أن المقدمات خلقت من العدم. وجآءت على غير مثال سابق، فكل ظاهرة فنية لا بد أن تكون ثمرة محاولات طويلة ، وتجارب موصولة م، استكملت أسبابها واستوفت تفاعلها حتى آتت ثمارها . غير أن هذه العوامل قد تكون خفية لا يلتفت إليها في حينها ، وقد تكون بطيئة النمو والتفاعل في سيرها نحو الكمال. وبذلك تفصل شقة واسعة بين المقدمات والنتائج ، يصعب معها تتبع الظاهرة تتبعيًّا تاريخييًّا (١). وهذا هو ما يلقانا بالفعل في الشعر الجاهلي فإن قصائده التي أبقي عليها الدهر ووصلت إلينا قصائد طويلة استوفت جميع العناصر والظواهر اللغوية والفنية ، وكأنما خلقت كاملة . ومن هنا نرى أن من الرجم بالغيب ، ومجانبة الصواب ، أن نبحث عن المقدمات في دور طفولتها ، وأن نتحدث عنها .

على أن القدماء حددوا أول من فتح أبواب بعض المقدمات على مصاريعها ، ونهج أمام الشعراء سبلها . وكيف يلاحظون هذه الظواهر ولا ينصون على من

<sup>(</sup>١) خليل بيدس ، ناصر الدين الأسد ص : ١٥ (مطبعة اللَّذَن ١٩٦٣) .

ابتدعها واخترعها ؟ غير أنهم لم يدلوا بدلوهم في المقدمات جميعها بل أدلوا في بعضها . وسنقصر كلامنا على استقصاء أقوالهم ومناقشتها .

#### المقدمة الطللية:

شاع بين القدماء أن شاعراً سبق الرأ القيس بكى فى الديار ، وأن امرأ القيس حاكاه . غير أنهم مختلفون فى اسمه اختلافاً كبيراً . مضطربون فى أخبار حياته اضطراباً شديداً ، رأوا امرأ القيس يذكره فى بيت من شعره فتعلقوا به ، ولكنهم لم يعرفوا شيئاً ذا بال عنه . ويكاد يكون ابن سلام هو أول من نص عليه حين تحدث عن أقدم الشعر ، غير أنه لم يورد شيئاً عنه ، وإنما اكتفى بإثبات بيت امرئ القيس (١):

[عوجا على الطَّلُلِ المحيل لعلنا نبكى الديارَ كما بكى ابنُ حَدَامَ ومن العجيب حقيًّا أن يكتفى الجاحظ – على علمه الوانسع – باجترار أقوال سابقيه عن هذا الشاعر دون أن يضيف شيئيًا . فقد أورد بيت امرى القيس المشهور :

﴿ كَأَنِّي غداة البين يوم تَحَمُّلوا لدى سَمُراتِ الحَيِّ نَاتِفُ حَنْظلِ ﴾

ثم شرحه شرحاً رائعاً وعقب عليه بقوله (٢): «ممن بكى فى الديار قبل امرئ القيس ، امر ؤ القيس بن حكام ، وقد ذكره امر ؤ القيس فى شعره : عوجا على الطّللِ المُحيلِ لعلنا نبكى الديارَ كما بكى ابن حُدَام ويزعمون أنه أول من بكى فى الديار » .

وإذا مضينا نتعقب أخباره ، وجدنا أبا حاتم السجستاني ينظمه في سلك المعمرين، مثبتاً اسمه ونسبه ، ومورداً له ثلاثة أبيات يتحدث فيها عن شيخوخته ،

<sup>(1)</sup> طبقات فحول الشعراء ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) الحيوان ٢: ١٣٩ – ١٤٠.

وأنه أمسى عالة على أهله ، وسمَّ حياته . يقول (١): «عاش امرؤ القيس بن حمام بن عبيدة بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد بن رفيدة فقال :

إِن الكبيرَ إِذَا طَالَت زَمَانَتَهُ فَإِنَمَا حَمْلَهُ جُنَّازةً عَـارُ (٣) وَمَنْ يَعِشْ زَمِناً فِي أَهله خرفا كَلاً عليهم إِذَا حلوا وإِنْ ساروا يَغِشْ رَمِناً فِي أَهله خرفا كَلاً عليهم إِذَا حلوا وإِنْ ساروا يَذْمُمْ مرارةً عَيْش كان أَولُهُ حُلْواً وللدهر إحلاء وإمرار

ونتقدم خطوة أخرى فيلقانا ابن قتيبة ، ونراه ينقل روايتين : إحداهما عن ابن الكلبي وثانيتهما عن أبى عبيدة معمر بن المثنى ينسب فيها بيتاً لامرئ القيس ابن حجر لابن حذام . يقول (٣): قال ابن الكلبي : أول من بكي في الديار امرؤ القيس بن حارثة بن الحمام بن معاوية ، وإياه عنى امرؤ القيس بقوله :

يا صاحبَى قِفا النَّواعج ساعة نبكى الديار كما بكى ابنُ حُمامِ وقال أبو عبيدة : هو ابن خيذام ، وأنشد :

عُوجًا على الطَّلُل المُحيل لعلنا نبكى الديارَ كما بكى ابنُ خِذامِ قال : وهو القائل :

كَأَنَى غداةَ البينِ يَوْمَ تَحَمَّلُوا لدى سَمُراتِ الحَىِّ ناقُف حَنْظَلِ وبَيَّن أَن الفرق بين ابن الكلبي وأبى عبيدة هو اختلافهما في اسمه وفي رواية صدر بيت امرئ القيس الكندى ، وفي نسبة أحد أبيات معلقته له .

ويكاد يكون الآمدى أهم من ترجم له ، إذ ذكره فى ثلاثة مواضع وأثبت له ثلاثة أبيات غير التى رواها أبو حاتم السجستانى ، من بينها بيت يصف فيه ديار محبوبته هند ، الباقية على الدهر ، جديدة للم تغيرها الرياح والأمطار . يقول (1): «امرؤ القيس بن حمام بن مالك بن عبيدة بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن

<sup>(</sup>١) المعمرون والوصايا ص ١٣٩ – ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الزمانة : العاهة .

<sup>(</sup>٣) الشعر والشعراء ١ : ٨٨ -- ٢٩ .

<sup>( ؛ )</sup> المؤتلف والمختلف ص ٧ .

بكر بن عوف بن عذرة بن زيد الله بن رفيدة بن ثور بن كلب بن و برة ، شاعر جاهلي ، وهو القائل :

لآلِ هندٍ بجنْبَىْ نَفْنَفٍ دَارُ لم يَمْحُ جِدَّتَهَا ربحُ وأَمطارُ إِمَّا ترينِي بجنب البيتِ مضطَّجعاً لا يَطَبِيني لدى الحَيَّينِ أَبكارُ فرب بيتٍ يُصِمُّ القَوْمَ رَجَّنُهُ أَفأته إِنَّ بَعْضَ القومِ عُوَّارُ

وهى أبيات فى أشعار كلب. والذى أدركه الرواة من شعره قليل جداً . . . و بعض الرواة يروى بيت امرئ القيس بن حجر :

عُوجًا على الطَّلَلِ المُحيل لعلنا نبكى الدياركما بكى ابنُ حُمامِ عِن العَلَي المُعلِلِ المُحيل لعلنا في المُعنى المرأ القيس هذا . ويروى ابن خيذام .

وذكره فى موضع آخر ، ونص على أن شعره ضاع . يقول (1): « امر أو القيس ابن حمام بن مالك بن عبيدة بن هبل ، شاعر درس شعره ، وذهب إلا اليسير » .

وذكره فى موضع ثالث مع من يقال لهم « ابن خيذام » ونص مرة ثانية على أن شعره ضاع . يقول (٢): « ابن خيذام الذى ذكره امرؤ القيس فى شعره ، وهو أحد من بكى الديار قبل امرئ القيس، ودرس شعره قال امرؤ القيس :

عوجا على الطَّللِ المُحيلِ لَأَننا نبكى الديارَ كما بكى ابن خِذَامِ

قوله: لأننا «يريد لعلنا ، ذكر ذلك أبو عبيدة ، وقال: لنا أبو الوثيق: من ابن خذام ؟ فقلنا: ما نعرفه. فقال: رجوت أن يكون علمه بالأمصار. فقلنا: ما سمعنا به. فقال: بلى قد ذكره امرؤ القيس، وبكى على الديار قبله فقال:

كَأَنَى غداةَ البَيْنِ يوم تَحَمَّلُوا لَدَى سَمُرَاتِ الحَىِّ نَاقِفُ حَنْظُلِ كَ وَلَا يَضِيفُ ابن رشْيق شيئنًا سوى جمعه أقوال القدماء المختلفة عن اسمه وعن

<sup>(</sup>١) المؤتلف والمختلف ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق من ١٥٥.

اللغات المتعددة في « لعلنا » . يقول (١٠): امرؤ القيس بن حمام الذي ذكره امرؤ القيس في شعره حيث يقول :

عوجا على الطَّلل المُحيلِ لعلنا نبكى الديارَ كما بكى ابنُ حُمامِ

ويروى « لأنسَنا » بمعنى لعلنا ، وهي لغة فيما زعم بعض الغويين ، ولعل ابن حمام تصحيف ، فالمشهور ابن حـَـذَ ام بذال معجمة كذا روى الجاحظ وغيره . ويروى « ابن خذام » بالحاء والذال المعجمتين .

ولم يقطع ابن حزم برأى فى نسبه . غير أنه يفجؤنا بأن أعراب كلب إذا سئلوا بماذا بكى ابن حمام الديار ؟ نسبوا إليه خمسة أبيات من معلقة امرئ القيس تبدأ من مطلعها . وليس هذا فحسب بل إنه يفجؤنا أيضًا بأن «الحاتمى » روى له أبياتًا . يقول (٢) : (امرؤ القيس بن الحمام بن مالك بن عبيدة بن هبل . وهو «ابن حمام » الشاعر القديم ، الذى يقول فيه بعض الناس «ابن خذام » . وقد قيل إنه من بكر بن وأئل . وهو الذى قال فيه امرؤ القيس :

« نبكى الديار كما بكى ابن حمام » . قال هشام بن السائب : أعراب كلب إذا سئلوا بماذا بكى ابن حمام الديار؟ أنشدوا خمسة أبيات متصلة من أول . وقيفا نشبك من ذكرى حبيب ومنزل « ويقولون: إن بقيتها لامرى القيس . وقد أنشد له الحاتمي أبياتاً في « حلية المحاضرة » ، وهو شاعر قديم دثر شعره لأنه لم يكن للعرب كتاب ) .

أما أبو بكر عاصم بن أبوب البطيلوسي فينقل رواية عن ابن الكلبي لا يزعم فيها أعراب كلب أن الأبيات الحمسة الأولى من معلقة امرئ القيس لابن حَذَام فحسب، بل يروون المعلقة كلها له! يقول (٣): «عن ابن الكلبي: أعراب كلب ينشدون هذه القصيدة (يعني معلقة امرئ القيس) لابن حَذَامٍ ».

وانفرد السيوطي بأن رد نسبه إلى طي . ولسنا ندرى من أين سقط إليه هذا

<sup>(</sup>١) العمدة ١: ٧٨ :

<sup>(</sup>٢) جمهرة أنساب العرب ص ٤٥٦.

<sup>(</sup>٣) ديوان امرئ القيس مس ٣٦٧.

الرأى الذى لم يقل به أحد قبله ولا بعده . يقول : قال امرؤ القيس ابن حجر :

عوجا على الطَّللِ المَحيلِ لعلنا نبكى الديارَ كما بكى ابنُ حَذامِ وهو رجل من طبي للم نسمع شعره الذي بكى فيه ، ولا شعراً غير هذا البيت الذي ذكره امرؤ القيس.

وفى نهاية الشوط يجمع عبد القادر البغدادى أقوال الآمدى وابن رشيق والسكرى والعسكرى ، وينص على أن ابن الأثير التبس عليه الأمر ، فخلط بين ابن حدًام الشاعر وابن حدّديم الطبيب ويناقش رأيه ويبطله (٢).

فن هو هذا الشاعر بعد هذه الجولة في كتب القدماء التي استقصينا في خلالها - ما استطعنا - كل ما عثرنا عليه؟ وهل هو « ابن حكام »؟ أو « ابن خيذام »؟ أو ابن خيذام »؟ أو ابن حثمام ؟ وهل هو من بكر بن وائل كما زعم ابن حزم ؟ أم من طبي كما زعم السيوطي ؟ أو من كلب كما زعم أبو حاتم السجستاني والآمدي ؟ وما هو دليلنا على كل رأى من هذه الآراء ؟

وأكبر الظن أن السيوطى وهم حين جعله من طبي ، وأن ابن حزم وهم أيضاً حين سلكه فى بكر بن وائل ، ونرجح أن الوهم سقط إليه من ورود كلمة « بكر » فى سيد بدر نا الوهم سقط إليه من ورود كلمة « بكر » فى سيد بدر نا المنه أبو حاتم السجستانى والآمدى ، فظن أنه من بكر ابن وائل ، ونرجح أيضاً أنه من « كلب » وأول أدلتنا على ذلك وأقواها : أن الآمدى نقل الأبيات التى رواها له من أشعار كلب ، ومعروف أنه كان لكل قبيلة كتاب أو ديوان فيه أشعارها وأخبارها ، وقد رجع الآمدى إلى هذه الكتب مراراً وتكراراً ونص على ذلك فى المؤتلف والمختلف .

وثانيها: أن الآمدى (٣)، وابن رشيق (٤)، ذكرا أنه أغار هو وزهير بن جناب الكلبي على قبيلة تغلب، فتصدى لهما المهلهل بن ربيعة وأوقع الهزيمة بهما، ففر امرؤ القيس هذا هاربيًا.

<sup>(</sup>١) المزهر ٢ : ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢) خزانة الأدب ٤ : ٢٨٥ - ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٣) المؤتلف والمختلف ص ٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) العمدة ١ : ٨٧ .

وثالثها: أن العسكرى ينص على أنه ابن أخى زهير بن جناب (١). وأخيراً ما معنى رجوع العلماء إلى أعراب كلب يسألونهم عن أشعاره إذا لم يكن منهم ؟ — على أننا لا نستطيع أن نجزم بأنه كان من كلب صليبة ، فإن القدماء نصوا على أنه كان هجينا (٢). ومعروف أن الهجين هو الذى أبوه شريف وأمه أمة وضيعة (٣).

وواضح أن شعره درس واندثر منذ زمن مبكر . غير أننا لا نستطيع أن نرفض أنه ممن بكوا فى الديار ، وخاصة بعد أن تثبتنا من ذلك بعثورنا على بيت له يذكر فيه ديار صاحبته هند<sup>(٤)</sup>:

لآلِ هِنْدِ بِجَنْبَىْ نَفْنَفٍ دارُ لم يَمْحُ جِدَّتَها ريحٌ وأَمطارُ

ويبدو أن أشعاره التي بكى فيها على ديار صاحبته كانت معروفة لامرئ القيس ابن حجر ، وأنه كان معجبًا بها إعجابًا دفعه إلى أن يقلدها ويحاكيها ، وإلى أن يقول :

عُوجا عَلَى الطلل المُحيل لَعلنا نَبْكِي الديارَ كما بكي ابنُ حُذَامِ

ولكن ذلك لايفضى البَتّة إلى أنه أول من بكى الديار بهذا التحديد الدقيق الذي يذكره القدماء. وأى حجة لهم على ذلك سوى بيت امرئ القيس الذي ذكره فيه ، وسوى البيت الذي عثرنا عليه له ؟ وأفضل من ذلك أن يقال : إنه من الأوائل الذين رسموا الخطوط الأولى لهذا النوع من المقدمات ، والذين ترسم الشعراء في بعد — خطهم ، وساروا على طريقهم (٥). ففكرة التحديد الدقيق فيا قبل التاريخ الأدبى المعروف الذي حدده الجاحظ بمائتي عام على أكثر تقدير من ناحية ، وفي العصر الجاهلي من ناحية ثانية ، فكرة ليس لها ما يؤيدها وخاصة إذا عرفنا أنهم لم يدونوا أخبارهم وأشعارهم في الجاهلية ، بل حفظوها عن طريق الرواية

<sup>(</sup>١) خزانة الأدب ؛ : ٥٨٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) المؤتلف والمختلف ص ٧ ، العمدة ١ : ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) الكامل ، للمبرد ٢ : ١٢٥ .

<sup>( ؛ )</sup> المؤتلف والمختلف ص ٧ .

<sup>(</sup>ه) مجلة المجلة – العدد ٩٨ – ص ٢٠ .

الشفوية ، وظل الأمر كذلك إلى عصر التدوين .

وإذا انتقلنا إلى المهلهل بن ربيعة الذي يقال: إنه أول من قصد القصيد، وإنه «أول من تروى له كلمة تبلغ ثلاثين بيتًا» (1) على حد تعبير الأصمعي، أو أنه «لم يقل أحد قبله عشرة أبيات» (2) على حد تعبير عبد القادر البغدادي، لم نجد له ديوانًا مطبوعًا سوى ما جمعه له الأب لويس شيخو(1)، وحسن السندوبي (1) من أبيات ومقطوعات وقصائد لا مقدمات لها ، لا يتغزل فيها ولا يصف الأطلال لا في قصيدة واحدة أثبتها حسن السندوبي — دون أن يشير إلى مصدرها الأصلى — استهلها المهلهل بذكر الأطلال التي لم يطل الوقوف عندها ، ولا ذكر رحلة أهلها عنها بالتفصيل ، بل قفز سريعًا إلى وصف دموعه وآلامه التي تجثم على صدره حزنًا على أخيه كليب . ومطلع هذه القصيدة (٥):

هَلُ عرفْتَ الغداةَ من أطلال رَهْنُ ريحٍ ودِيمةٍ مِهْطالِ يَسْتَبِينُ الحليمُ فيها رسوماً دارسات كَصَنعة العُمَّالَ قد رآها وأهلُها أهلُ صدق لا يُريدون نِيَّةً لارتحال

بل إنه يزجر نفسه عن بكاء الأطلال، وكأنه استشعر أن الوقت ليس وقت هـزُل وغزل ، بل وقت جد وعمل ، كي يدرك ثأر أخيه (٦):

أَزُجُرُ النفْس أَنْ تبكى الطلولا إِنَّ في الصَّدْر من كُليبٍ غَليلا ويقول (٧):

# كيف يبكى الطلولَ من هو رهنٌ بِطِعَانِ الأَنَّامِ جِيلاً فجيلا ؟

<sup>(</sup>١) مجالس ثعلب ٢ : ١١٤ ، المزهر ٢ : ٧٧٤ .

<sup>(</sup>٢) خزانة الأدب ٢ : ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) شعراء النصرانية ١ : ١٦١ - ١٨٠٠ .

<sup>( ؛ )</sup> أخبار المراقة ص ٥٥ – ٧٧ ( الطبعة الأولى ١٩٣٩ ) .

<sup>(</sup>ه) المرجع السابق ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٦) الأغنى – الداره: ٥٦.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه ص ٥٧.

ومن المحقق أن شعره ضاع و إلا فما معنى قول القدماء إنه كان زير نساء ، وليس في شعره ما يشهد بذلك ؟

ومن المحقق أيضًا أن شعره الذي يمثل الشظر الأول من حياته حين كان يلهو ويتغزل اندثر ، ولولا أن أشعاره التي وصلت إلينا تتعلق بذكر الأيام والوقائع التي دارت رحاها بين بكر وتغلب لما حفظها لنا القدماء . ومن الطبيعي أن ينصرف عن الغزل و وصف الأطلال في أشعاره التي تمثل الشطر الثاني من حياته ، الذي أفناه في ترجيع أشجانه وأحزانه ، و وصف طول ليله وأرقه ، وتذكره لأخيه ، وندبه له ، وتوعده بكراً بالهلاك والفناء وأنه سيمزقهم شر ممزق . وهذه الموضوعات ليست مما يقدم له بالنسيب والتشبيب .

وإذا كنا رفضنا أن يكون ابن حذام هو أول من بكي الديار ، وارتضينا أن يكون من الأوائل الذين شاركوا بجهودهم الفنية في ابتداع هذه المقدمة ، ووضع اللمسات الأولى من تمثالها الجميل الخالد ، فإننا نرفض أن يكون المهلهل أول من عنى بالنسيب في شعره ، كما يزعم عبد القادر البغدادي(١)، لا لشيء إلا لأن شعره اندرس ، ولأن ما وصل إلينا منه لا يمثل ما يزعمه البغدادي أي تمثيل ، وأيضًا فإننا نرفض ما يقوله القدماء عن امرئ القيس من أنه أول من وقف واستوقف ، و بكي واستبكى ، أو كما يقول ابن سلام (٢): إذ من قدموه على سائر الشعراء احتجوا له بأن قالوا : « ما قال ما لم يقولوا ، ولكنه سبق إلى أشياء ابتدعها، استحسنها العرب ، وأتبعه فيها الشعراء ، منها : استيقاف صحبه ، والبكاء في الديار ، ورقة النسيب ، وقرب المأخذ ، وشبه النساء بالظباء والبيض ، وشبه الخيل بالعقبان والعصى ، وقيد الأوابد ، وأجاد في التشبيه ، وفصل بين النسيب وبين المعنى » . وكيف يستقيم هذا القول مع ما يذكره امرؤ القيس نفسه من أنه يبكي في الديار كما بكي سابقه ابن حذام ، وأنه كان مقلداً ومتبعاً ، لا مخترعاً ومبتدعاً ؟ ومع ذلك فنحن مطمئنون إلى أنه كان من شعراء الطليعة المبدعة \_ كما يقول اللكتور يوسف خليف (٣)\_ فرغ لفنه يهذبه وينقحه ، وأعانته على ذلك حياته اللاهية الفارغة التي حققها له

<sup>(</sup>١) خزانة الأدب ٢ : ١٤٣.

<sup>(</sup> ٢ ) طبقات فحول الشعراء ص ٤٦ ، وانظر إ الشعر والشعراء ١ : ٧٧ ، والمزهر ٢ : ٤٧٨ .

<sup>(</sup>٣) مجلة المحلة ، العدد ١٠٠ ص ٣٦.

ملك أجداده وآبائه العريض ، وخاصة في الشطر الأول من حباته الذي جعل دَيْدَ نَمَهُ فيه الحروج لله آيئد ، والجرى وراء المرأة والتسلل إليها سراً وجهراً ، فإذا حياته مغامرات جريئة متواصلة ، فضلا عن إدمانه عب كؤوس الحمر عباً ، وسماع الغناء .

ومن هنا لا مفر من أن نتخذ ديوانه المصدر الأول الذي نرى فيه صورة المقدمة الطلاية في تلك الفترة المبكرة من التاريخ الأدبى المعروف ، فقد تمثلت في قصائده خيوط هذه المقدمة ، التي نسجها بألوانها وخطوطها وظلالها المشرقة الزاهية ، واستطاع أن يجسم عناصرها ويشخص مقوماتها على خير ما يكون التجسيم والتشخيص .

ومع ما يقال عنه من أن أخباره اختلطت وزيفت ، وأن أشعاره حمل عليها حمل كثير ، وأن القدماء شكوا في الكثرة المطلقة منها ، وأن من المحدثين من أنكرها جملة وتفصيلا ، إلا أن له أربع قصائد رواها الأصمعي (١) ، ووثقها لباحثون (٢) لا يرتقى الشك إليها أبداً ، استهلها جميعاً بوصف الأطلال . وهي إلى جانب سبقه وتقدمه تجعله أهلا لأن يكون علماً شامخاً من أعلام هذه المقدمة ، وأستاذ الشعراء الذين مهد لهم الطريق دون منازع أو مدافع .

وأشهرها وأبدعها مقدمته لمعلقته التي يلم فيها بديار محبوبته ، فنطبق عليه أيامها الماضية ، ولياليها الحالية ، التي تمثل ذكرياته الحلوة معها ، فيشتد به الشوق والحزن ، حتى يكاد يعصف به . فيطلب إلى صاحبه أو صاحبيه أن يقفا كما وقف . وأن يبكيا كما بكي ، لعل هذا البكاء يسعده ويخفف أحزانه وأشجانه إزاء هذه الديار التي لم تندثر آثارها لأنها ظلت ماثلة شاخصة ، تقاوم عوادى الدهر ، وأيدى البلى . ومن حسن حظها أن كانت الرياح الشهالية والجنوبية في صفها ، تمر عليها فتسفر عنها وتظهرها وتجدد معالمها . ويروعه منظر هذه الديار الموحشة ، فقد خلت من أهلها ، واتخذتها الظباء مرتعا لها تجوس فيه ، فتناثر بعرها هنا وهناك في عراصها وقيعانها . ويرتد ببصرة إلى الوراء ، فتتراءى له ساعة رحيل محبوبته مع في عراصها وقيعانها . ويرتد ببصرة إلى الوراء ، فتتراءى له ساعة رحيل محبوبته مع

<sup>(</sup>١) هي القصائد ذوات|لأرقام ١، ٢، ٢، ٦، من ديونه بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر في توثيقها ، العصر الجاهلي للدكتور شوقي ضيف ص ٥ ٤٢ – ٢٤٧ .

أهلها ، وهو واقف يرقبهم من بعيد بجانب شجرات الحي ، وتخونه شجاعته ولا يملك نفسه ، وتفيض دموعه على خديه كأنه ينقف الحنظل . وبينها هو غرق نشوة الذكريات الحزينة وأحلامها يلنف صاحباه حوله يسديان إليه النصح خوفاً عليه من أن يهلك من فرط الحزن وشدة الجزع . وهل في وسعه أن يجد عن الجزع ، وبدلا من الحزن الذي كاد يخنق أنفاسه ، غير أن يبكى له يتخلص منه ، ويتخف من وطأته ؟ ولكنه يعود فيتساءل عن جدوى هذه الدمو فإنه لتي من هذه الحبوبة مالقيه من صاحبتيه « أم الحويرث » وجارتها « أم الرباب حين ارتحلتا ، وفاضت دموعه من فرط وجده بهما ، وشدة حنينه إليهما . حتى دمعه محمل سيفه . يقول (١):

بسقط اللَّوى بين الدَّخُول وَحَوْملِ للَّ نَسَجْتَها من جَنوب وشَمْال وقيعانها كأنه حَبُّ فَلْفَلَ لَكَى سمُرات الحَىِّ ناقف حنظل يقولون لا تهلك أسي وتَجَمَّل وهل عند رسم دراس من مُعَوَّل ؟! وجارتها أم الرَّباب بمَأْسِل وجارتها أم الرَّباب بمَأْسِل على النَّحْر حتى بَلَّ ده عى مِعَدْمَلِي

قفا نَبْكِ من ذكرى حبيب ومنزل فَتُوضح فالمِقراقِ لم يَعْفُ رَسْمُها ترى بَعَر الأَرآم في عَرَصاتها كَأَني غَداةَ البَيْنِ يوم تَحَمَّلوا وقوفاً بها صحبي على مَطِيَّهم وإنَّ شفائي عَبْرَةٌ مهراقة مهراقة كيينيك من أُمِّ الحُويْرِثِ قبلها ففاضت دموعُ العين مني صبابة ففاضت دموعُ العين مني صبابة

 <sup>(</sup>١) هذه هي رواية الأصمعي لمصلع معلقة امرئ القيس . وقد اعتمدنا على تحقيق محمد أبو الفظ إبراهيم في ترتيب الأبيات وتحقيقها وضبطها .

<sup>(</sup> ۲ ) السقط : منقطع الرمل . اللوى : حيث يلتوى الرمل و يرق . الدخول وحومل : موضعان .

<sup>(</sup>٣) توضح والمقراة : موضعان . لم يعف رسمها : لم تندثر آثارها . نسجتها : تعاقبت عسمها .

<sup>(</sup>٤) الأرام: لظباء . العرصات: الساحدت.

<sup>(</sup> ه ) البين : الفراق . السمرات : ضرب من الشجر . ناقف الحنظل : الذي يستخرج حبه .

<sup>(</sup>٦) المطي : الإبل , وقف الدابة : حبسها .

<sup>(</sup>٧) مهراقة : مسفوحة ، معول : من العويل والبكاء .

<sup>(</sup>٨) الدين : امادة . مأسل : موضع .

<sup>(</sup>٩) الصبابة : رقة الشوق . المحمل : سير يحمل به السيف .

ولا تقل مقدمة القصيدة الثانية من ديوانه روعة عن مقدمة المعلقة ، فقد افتتحها باستنزال الرحمة والسلامة على أطلال محبوبته سلمى ، التى رجل أهلها عنها ، وخلفوا له الألم والهم يعيش عليهما ، ويمر بهذه الديار التى عبثت بها الأمطار ، وغيرت معالمها ، فيغرق في سيل من الذكريات مع سلمى الفاتنة . ولكنه يفيق على الحقيقة المرة ، حقيقة خلو هذه الديار من أهلها وازدحامها بأولاد الظباء وبيض النعام بمسايل المياه . ويمضى فيتحدث عن تعيير بسباسة له بالكبر ، وأنه لا يحسن اللهو ، فيرد عليها بأنه لايزال فيه بقية من شباب تصبى النساء . ونمنع عرسه أن تنظر إلى سواه . ثم يصور لهوه بآنسة كأنه تمثال ، وجهها مشرق كأنه مصباح ، وصدرها تزينه الحلى المتوهجه التى تشبه الجمر المتقد تهب عليه الرياح من كل فج . نقبل :

ألا عِمْ صَباحاً أيها الطلل البالى وهل يَعِمَنْ إلاَّ سعيدُ مُخَلَّدُ وهل يَعِمَنْ اللَّا سعيدُ مُخَلَّد عهده وهل يَعِمَنْ من كان أحدث عهده ديارٌ لسلمى عافياتٌ بذى خال وتَحْسِبُ سلمى لا تزالُ تَرى طلاً وتَحْسِبُ ليلى لا تزالُ تَرى طلاً ليلى لا تزال كعهدن ليلى لا تزال كعهدن ليالى سلمى إذ تريك مُنَصَّباً

وهل يَعِمَنْ مَن كان في العُصُر الخالي (١) قليل الهموم ما يَبيتُ بأوجال (٢) ثلاثين شهرًا في ثلاثة أحوال (٣) ألَحَّ عليها كلُّ أسحم هطَّال (٤) من الوحش أو بيضاً بميثاء محلال (٥) بوادى الخزامَى أو على رسِّ أوعال (١) وجيدا كجيدِ الرثم ليس بمِعْطال (٧)

وفى مقدمة القصيدة السادسة من ديوانه التي بظن أنه قالها فى الشطر الثانى من حياته ، يتخلص من الحديث عن لهوه ومغامراته ، وكيف يلهو وهو طريد

<sup>(</sup>١) ألا َ عِمْ : دعاء للطلل بالنعيم .

<sup>(</sup>٢) الأوجال : جمع وجل وهو الفزع .

 <sup>(</sup>٣) الأحوال : جمع حول وهو العام .

<sup>(</sup> ٤ ) عافيات : دراسات . ذوخال : موضع . الأسم : السحاب الأسود . الهطال : المطر الدائم .

<sup>(</sup> ه ) الطلا : ولد الغلبية . الميثاء : مسيل الوادى . البيض : بيض النعام . المحلال : الذي يحل عليه .

<sup>(</sup>٦) الرس : البار . أوعال : هضبة .

<sup>(</sup>٧) المنصب : الثغر المستوى النبتة . الجيد : العنق . ليس بمعطال : يريد أنه لم يعطل من الحلي .

شريد يسمى لاسترجاع ملك آبائه وأجداده الضائع ؟ إذ غشى ديار محبوبة من محبوباته فرآها مقفرة متغيرة ، فأمضى نهاره كله ، رداؤه فوق رأسه من شدة الحر . يبكى ويعبث بالحصى يتسلى به . ولكن الهموم دهمته حين تذكر أهله وأحبته وتتابعت عليه كأنها وصلت بليل المام ، أطول ليالى العام ، وتساوت أيامه ولياليه فى الشدة والإنكار . يقول :

غَشِيتُ ديارَ الحَىِّ بالبَكراتِ فعارِمةٍ فَبُرْقَةِ العِيراتِ (۱) فَعُولِ فَجِلِّيت فَذَهْ وَ فَمُنْعِجٍ إِلَى عاقلِ فالجُبِّ ذى الأَصراتِ (۱) فَعُولِ فَجِلِّيت فَذَهْ وَق رأْمِي قاعدًا أَعدُّ الحصى ما تَنْقَضِى عَبراتى (۳) فَلِلْتُ ردا فِي فوق رأْمِي قاعدًا أَعدُّ الحصى ما تَنْقَضِى عَبراتى (۳) أَعِنِّى على التَّهمامِ والذِّكراتِ يَبتِّنَ عَلَى ذِى الهَمِّ مُعْتَكِراتِ (۱) بليل التِّمامِ أَو وُصِلنَ بمثلهِ مُقايَسَةً أيامها نكِسراتِ (۱) بليل التِّمامِ أَو وُصِلنَ بمثلهِ مُقايَسَةً أيامها نكِسراتِ (۱)

وتلقانا أخيراً مقدمة القصيدة الحامسة عشرة ، وهى القصيدة التى يذكر فيها أنه يبكى فى الدياركا بكى سابقه ابن حدام . فقد ألم بدار بل بديار متناثرات لحبوبات كثيرات ، فلم يعرفها لقدمها وتغير معالمها ، وخلوها من أهلها ، فهى تطفح ببقر الوحش والظباء التى تجوس فيها وتلعب فى عراصها . ويستعيد منظر الرحيل فإذا الظعائن بهوادجهن يتراءين له كأنهن نخل مختلف ألوانه ، فيها حبات قلبه من آنسات ناعمات مترفات مضخمات بالعطر ، فيشتد حزبه وأسفه ، حتى ليمسى كالنشوان يصطبح خمراً معتقة . يقول :

لِمَنِ الديارُ غَشِيتها بِسُحامِ فَعَمَايَتَيْنِ فَهَضْبِ ذى أَقدام (٦)

<sup>(</sup>١) غشيت : أتيت . البكرات وعارمة وبرقة العيرات : مواضع .

 <sup>(</sup> ۲ ) غول وحليت ونفء ومنعج : كله مواضع . عاقل : جبل . الأمرات : جمع إمرة وهي الجبل الصغير . وكل المواضع التي ذكرها هي في نجد أو على مقربة منها .

<sup>(</sup>٣) ظللت : بقيت طول نهارى . العبرات : الدموع .

<sup>(</sup> ٤ ) التهمام : مقاساة الهموم . الذكرت : جمع ذكره . معتكرات : دائمات .

<sup>(</sup> ه ) ليل التمام : أطول الميل مقيسة : جعل النهار قياس الليل في الشدة والإنكار . نكرات : فعدمدات .

<sup>(</sup>٦) سحم : موضع . عمايتين : جبلان . الهضب : جمع هضبة . ذو أقدام : جبل .

تَمْشِي النعاجُ بِهَا مِعِ الأَرْآمِ (١)
وَلَمِيس قَبْلَ حَوادِثِ الأَيَّامِ (٢)
نبكي الديار كما بكي ابن حَذَامِ (٣)
كالنَّخُلِ مِن شَوْكَانَ حِينَ صِرامٍ (١)
بِيضُ الوُجُودِ نَواعِمُ الأَجْسَامِ (١)
نَشُوانُ بَاكَرَهُ صَبُوحُ مَدامِ (١)

فَصَفَا الأَطِيطِ فَصَاحَتَيْنِ فَغَاضِمِ دارٌ لهندِ والربابُ وفَرْتَنَى عُوجًا على الطلل المُحِيلِ لأَنَنا فَعُوجًا على الطلل المُحِيلِ لأَنَنا أَوَ مَا تَرَى أَظْعَانَهُنَّ بَواكِرًا عُورٌ تُعَلَّلُ بالعَبِيرِ جُلودها فَظَلِلْتُ فَى دِمَنِ الدِّيارِ كَأَنى فَظَلِلْتُ فَى دِمَنِ الدِّيارِ كَأَنى

وهذا هو معنى ما نقوله من أن امرأ القيس كان من أوائل الشعراء الذين أرسوا تقاليد المقدمة الطللية. فقد ألم في المقدمات السابقة بكثير من التقاليد التي رد دها الشعراء من بعده ، كما ألم بأجزاء هذه المقدمة على اختلافها ، إذ وقف واستوقف، وبكى واستبكى ، وحد د مواضع المنازل التي وصفها تحديداً دقيقاً ، وحياها ودعا بالسلامة والاستسقاء لها ، وأحصى بعض ما بقى من آثارها ، وعرض لما غيرها .

هذا ما يتصل بالرسوم والأصول ، أما ما يتصل بالشكل وأجزائه ، فأنت تراه لا يكتنى بوصف الأطلال ، بل يستعيد مع وصفها ذكرياته الحلوة التي كانت له مع صاحباته على أرضها ، كما يصف مفاتين خليلاته وصفاً حسينًا يلتفت فيه إلى مواطن الجمال الحسى فيهن . وقد يعدل عن وصف محبوباته ، ويصف مع الأطلال ارتحاله أن وهوادجهن المفارقة لها .

ولِيس معنى ذلك أن امرأ القيس هو الذى أصَّل تقاليد هذه المقدمة ، وأرسى أجزاءها وحـَد دها . وإنما معناه أنه كان من السباقين إلى ذلك ، إذ يشركه الشعراء

<sup>(</sup>١) صفا الأطيط وصحتان وغاضر : مواضع . النعاح : بقر الوحش . الأرآم : الظباء .

<sup>(</sup>٢) حوادث الأيام : يعنى الفراق .

<sup>(</sup>٣) عوج : ميلا . المحيل : الذي مر عليه عام فتغير . لأننا : لعلنا .

<sup>(</sup>٤) الأظدن : الإبل عليها الهوادج . شوكان : موضع كثير كالنخل باليمن . الصرام : قطع عمرم النخل.

<sup>(</sup> ه ) الحور : جمع حوراء ، وهي الشديدة بياض الحدقة وسوادها . تعمل : يطيبن مرة بعد مرة .

<sup>(</sup>٦) نشوان : سكران . بدكره . عجل إليه . الصبوح : الخمر تشرب عند الصباح .

المتقدمون ممن كانوا يعاصرونه أو تأخروا قليلا عنه ، ونقلت إلينا أشعارهم . وخير من يُممَثلهم عبيد بن الأبرص الذى يصفه ابن سلام بأنه من أقدم الفحول (١) ، وأنه قديم الذكر عظيم الشهرة (٢) ، وطرفة بن العبد الذى يعد أيضًا من أوائل الشعراء ومتقدسهم . فقد عرضا في مقدماتهما التي وصفا فيها الأطلال لكثير من تلك التقاليد التي رأيناها عند امرئ القيس . وألمَا بأجزائها المختلفة من مثل وصف الأطلال بمفردها ، أو وصفها مع صاحباتها ، أو وصفها مع ارتحال أهلها وفتياتهم عنها .

فهذا عبيد بن الأبرص يستهل قصيدته اللامية بزجر نفسه عن البكاء في ديار صاحبته التي تغيرت معالمها ، ودرست آثارها ، ولم يبق منها سوى نُؤى بال . ويُعدد ما بدلها من رياح سَفَت عليها رمالها ، وستُحب هَبت عليها وآنهكت أمطارها بها . ومضى يصور آلامه ودموعه حين وقف عندها ، ورآها مقفرة متغيرة ، إذ أمضى فهاره فيها كسير النفس ، كاسف البال ، ذاهب العقل . يقول (٣) :

أَمِنْ رُسُومِ نُويُهَا نَاحِلُ ومن ديارِ دَمْعُك الهَامِلُ (٤) قد جَرَّت الريحُ بَها ذَيْلَها عاماً وَجَوْنُ مُسْبِلُ هَاطِل (٥) حتى عَفَاها صَيِّتُ رَعْدُهُ دانى النواحى مُسْبِلُ وَابِل (١) ظُلْتُ بها كَأَنَّنَى ﴿ سَارِبُ صَهْبَاءَ مِمَّا عَتَّقَتْ بَابِلُ طَلْتُ بها كَأَنَّنَى ﴿ سَارِبُ صَهْبَاءَ مِمَّا عَتَّقَتْ بَابِلُ بَطُلْتُ مَا بكاءُ الشَّيْخِ في دِمْنَةٍ وقد عَلاَه الوَضَحُ الشَّامِل (٧) أَقُوتَ من اللَّانِي هُمُ أَهْلُها فما بها إِذْ ظَعَنُوا آهِل (١) أَقُوتَ من اللَّانِي هُمُ أَهْلُها فما بها إِذْ ظَعَنُوا آهِل (١)

<sup>(</sup>١) طبقات فحول الشعراء ص: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص : ١١٦.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص : ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) النوى: الحفير حول الحيمة . الناحل: المهدم .

<sup>(</sup> ٥ ) الجون : السحاب لمتراكب . المسيل : الداني .

<sup>(</sup>٦) الصيت : ذو الصوت العالى المدوى . الوابل : المطر الشديد .

<sup>(</sup>٧) الوضح : الشيب .

<sup>(</sup> ٨ ) أقوت : خلت .

وها هو ذا يفتتح قصيدة لامية أخرى بتصوير المنازل الخاوية البالية ، وأصحابها حلين عنها . فقد صور في أول المقدمة كيف أنه وقف على المعاهد الدارسة يبكى، ف أنه ردع نفسه عن البكاء والدموع ، لأنه أصلب من أن تستثيره الديار وية وتبكيه . ووصف ما كانت تطفح به من الحركة ، وتعج به من الحياة نكان أهلها بها يعمرونها . فلما غادروها وانتقاوا عنها أوحشت وتغيرت وخلت الأنيس ، وامتلأت بالوحش ، وقلت فيها الأصوات إلا أصداء صياح ور النعام ، وأصوات البقر والظباء تتجاوب في نواحيها . وتلح عليه الذكريات ينة ، ويسترجع الأيام التي كان أبناء عمومته يعيشون فيها مجتمعي الشمل ناعمين مثنين ، قبل أن يصب عليهم الدهر كوارثه وأحداثه ، وقبل أن تطويهم يد يقول (١) :

بكيتُ؟ وهل يبكى من الشوق أمثالى؟ بَسَابِسَ إلا الوَحْشَ فى البلد الخالى(٢) وإلا عَرارًا من غَياهِب آجال (٣) خَلَتْ منهم وَاسْتبْدَلَتْ غَيْرَ أَبْدال (٤) بها والليالى لا تَدُوم على حال أرَجِّى ليانَ العَيْشِ ضُلاً بِتَضْلال (٤)

منزل عاف ومن رَسْم أطلال وَهُم إِذْ هُمْ جَمِيعٌ فَأَصْبَحَتْ وَهُم إِذْ هُمْ جَمِيعٌ فَأَصْبَحَتْ لِل عَوَازِفًا تَكُ غَبْراءُ الخُبَيْبَةِ أَصْبَحَتْ لَكُ غَبْراءُ الخُبَيْبَةِ أَصْبَحَتْ لِمَا أَرَى الحَيَّ الجميعَ بِغِبْطَةٍ لَمَا أَرَى الحَيَّ الجميعَ ورَهْطي وإخوتى الجميعَ ورَهْطي وإخوتى الحَيْ

ويخلص من ذكرياته إلى وصف الظنَّعن وهي تسير في شعاب الصحراء هولها ، والحداة يتَنْهَـرُون الإبل ويستحثونها . ويؤلمه ذلك لأنه آذن ببعد محبوبته ، وانفصالها عنه :

تَقِفَانِ اليوم قبل تَفَرُّق ونَأَى بَعيدِ واختلافِ وأشغال

<sup>(</sup>١) ديوانه ص : ١١٢.

<sup>(</sup>٢) البسابس : جمع بسبس ، وهي الأرض القفر .

<sup>(</sup>٣) العرار : صوت ذكر الندم . الغياهب : جمع غيهب ، وهو الواد . الآجال : القطعان .

<sup>(</sup> ٤ ) غبراء الحبيبة : من ديار بني أسد . غير أبدال : يعني الحيوانات الوحشية .

<sup>(</sup> ه ) ليان العيش : رخاؤه .

إلى ظُعُن يَسْلُكُن بَيْنِ تبالَة وبين أَعَالَى الخلِّ لاحقةِ التَّالَى(١) فَلَمُ طُعُن يَسْلُكُن بَيْنِ تَكَمَّشَا نَكِمْتُ على أَن يِذَهِبا نَاعِمَى بال(١) فلما رَأَيْتُ الحَادِيَيْن تَكَمَّشَا نَكِمُّشَا

ويسوءه فعل الحاديين ، ويركب هو وأصحابه نوقهم القوية ، ويضربونها بالسياط لكى تعدو عدواً سريعاً ، حتى إذا مالحقوا بالظعن ، واقتربوا منها ملدات النساء رءوسهن ، ورحن جميعاً يتبادلن معه الأحاديث :

رَفَعْنَا عَلَيْهِنَّ السِّيَاطِ فَقَلَّصَتْ بِنَا كُلُّ فَتْلاءِ الذِّرَاعَيْنِ مِرْقَال (٣) فَأَلَحَقَنَا بِالقوم كُلُّ دِفِقَّةٍ مُصَدَّرَةٍ بِالرَّحْلِ وَجْنَاءَ شِمْلاَلِ (١٠) فَأَلْحَقَنَا بِالقوم كُلُّ دِفِقَّةٍ مُصَدَّرَةٍ بِالرَّحْلِ وَجْنَاءَ شِمْلاَلِ (١٠) فَأَبْنَا وَنَازَعْنَا الحديثَ أَوَانِسًا عليهن جَيْشَانِيَّةٌ ذاتُ أَغْيَال (٥٠)

فأنت تلاحظ أن مقدمتي عبيد لا تختلفان عن مقدمات امرئ القيس ، بل تتفقان معها في كثير من صفاتها وخصائصها . فقد عني بالتقاليد التي مرت بنا عند امرئ القيس ، إذ ركز في المقدمة الأولى على إحصاء بعض بقايا الديار الدائرة ، وذكر الحفير الذي أقامه أصحابها حول خيامهم ليقيهم شر السيول وخطرها ، كما وقف عند ما عقما تلك البقايا من رياح تنابعت عليها ، وذرّت التراب فوقها ، ومن سحب تجمعت في سمائها ، ونزلت مياهها على أرضها ، فإذ هي تمحو آثارها . وراح يبكي فيها على أهلها الظاعنين عنها ، أولئك الذين ارتحلوا منها ، فإذا هي موحشة لا حياة فيها ، ولا أحد يظهر بها .

أما فى المقدمة الثانية فعنى بإظهار جانبين من صورة الأطلال لم يُعن بهما فى المقدمة الأولى ، وهما ما حل بالديار بعد مفارقة أصحابها لها . إذ رَكَّزَ على خلوها منهم ، وإقفارها بعدهم ، وأبرز الأصوات التي كان يسمعها فيها . والتي كانت تصدر حيناً من الرياح التي كانت تنخرق فى أنحائها وتتصايح فى

<sup>(</sup>١) تبالة : موضع بايمن . الخل : الطريق في الرمل .

<sup>(</sup>٢) تكش : جد وأسرع .

<sup>(</sup>٣) قلصت : أسرعت في السير . فتلاء الذراعين : قويتهما . المرقال : السريعة .

<sup>(</sup> ٤ ) الدفقة : الدقة التي تتدفق في سيرها تدفق المه . الوجناء : العظيمة . الشملال : الحقيفة .

<sup>(</sup> ٥ ) آب : رجع . جيشان : من مخاليف اليمن . الجيشانية : ثياب حمر وسود . الأغيال : النقش .

أرجائها وحيناً آخر من أسراب النعام وذكورها . أما الجانب الثانى فعنى فيه بتصوير رحلة أهل الديار عنها . وكيف أن قافلتهم سارت منها ، وأخذت تقطع الرمال ، وتتنتقل بين دروب الصحراء، والحداة يجهدون إبلها على السير ، مما أزعجه فإذا هو يركب ناقته ، وإذا رفاقه يقتدون به ، وإذا هم جميعاً يتتبعون القافلة ، وما يزالون يسير ون خلفها حتى وصلوا إليها ، وتبادلوا الأحاديث مع فتياتها .

وبذلك شارك عبيد \_ كما شارك امرؤ القيس \_ فى تأصيل تقاليد المقدمة الطللية ، وفى إرساء أجزائها ، فهو لم يقنع بوصف الأطلال ، ولا بالإلمام ببعض معالمها ، وما غيرها ، وما حك " بها ، بل راح كذلك يصف ارتحال أهلها عنها .

واستمع إلى طرفة يصف منازل محبوبته سلمى ، تلك التى أوحشت ، فإذا منظرها والآثار مبعثرة فى ساحاتها يشبه غمد سيف مزخرف ، وإذا هو تطيف به ذكرياته مع صاحبته ، يوم أذكانت قريبة منه ، تعيش معه ، تسَمَّطُلُهُ مرة وتصله مرة ، يقول (١٠):

أَتَعْرِفُ رَسَّمَ الدَّارِ قَفْرًا مَنَازِلُه كَجَفْنِ اليَمانِيِّ زَخْرَفَ الوَشْيَ مَاثِلُهُ (٢) بِتَثْلِيث أَوْ نَجْرَانَ أَو حيث تَلْتَقِي من النَّجْدِ في قِيعانِ جَاشٍ مَسَايِلُه (١) ديارٌ لسلمي إذ تَصِيدُك بالمُنَى وإذْ حَبْلُ سلمي منك دانِ تُواصِلُه (١)

ومقدمة معلقته ذائعة مشهورة ، وقد جمع فيها بين وصف الأطلال ، ووصف صاحبته ، ووصف ارتحالها . يقول :

لِخُوْلَةَ أَطلالٌ بِبُرْقَةِ ثَهْمَادِ تَلُوحُ كَباق الوَشْمِ فِي ظَاهِرِ اليك وَتَجَلَّد وَقُوفاً بها صَحْبِي عَلَى مَطِيَّهم يقولون لا تهلك أَسَّى وتَجَلَّد كَأَن حُدُوجَ المالكية غُدُوةً خَلاَيا سَفِين بِالنَّواصِفِ مِنْ دَدِ (٥)

<sup>(</sup>١) مختار الشعر الجاهلي ص: ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) الحفن : غمد السيف . الوشي : النقش . الماثل : الصافع .

<sup>(</sup>٣) تثليث ولبجران : موضعان . النجد : مِما ارتفع من الأرض . جاش : موضع .

<sup>(</sup> ٤ ) الحبل : العهد والمودة . وانظر مقدمة أخرى له . بمختار الشعر الجاهلي ص : ٣٣٤ .

<sup>(</sup> a ) الحدوج : مراكب النساء . الحلايا : السفن . النواصف : الشعاب . دد : واد بعينه .

عَدُولِيَّةٌ أَوْ مِنْ سَفِينِ ابن يَامِنٍ يَامِنٍ يَسَفِينِ ابن يَامِنٍ يَشُقُّ حُبابَ المَاءِ حَيْزُومُها بها وفي المحَيِّ أَحْوَى يَنْفُضُ المرْدَ شادِنً خَذُولٌ تُراعى رَبْرَبًا بخِميلة وتَبْسِمُ عن أَلْمى كأن مُنَوَّرًا وجه كأن الشمس حَلَّت رِدَاءَها ووجه كأن الشمس حَلَّت رِدَاءَها

يَجُورُ بها المَلاَّحِ طوراً ويَهْ تَدى (١) كما قَسَمَ التُّرْبَ المَفَايِلُ باليد (٢) مُظَاهِرُ سِمْطَى لُولُوُ وَزَبَرْ جَد (٣) مُظَاهِرُ سِمْطَى لُولُو وَزَبَرْ جَد (٣) تَنَاوَلُ أَطْرافَ البَريرِ وتَرْتَدِى (٤) تخلَّل حُرَّ الرَّمْلِ دِعْصُ له نَدِ (٥) تخلَّل حُرَّ الرَّمْلِ دِعْصُ له نَدِ (٥) عليه نَقِى اللون لم يَتَخَدَّد (٢) عليه نَقِى اللون لم يَتَخَدَّد (٢)

وبسَن أنه ألم وصف منزل صاحبته ، وكيف أنه رآه عافياً خالياً كأنه بقايا وشم فى ظاهر الكف ، فاستوقف أصحابه كما وقف ، ولكنهم خافوا عليه من الهلاك ، فخففوا من أحزانه ، وأسدوا إليه النصح لعله يتسَصَبَّر . ثم استعاد منظر الظعن والهوادج ساعة فراقها له ، وتتراءى له كأنها سفن سابحة يشق صدرها الماء . وترتطم بها الأمواج فتثبت أمامها ، حيناً تستقيم ، وحيناً تنحرف أو تميل يميناً أو شمالا . ويخلص من ذلك إلى وصف صاحبته الصغيرة العزيزة ، بشفتيها السمراوين ، وعقودها من اؤلؤ وزبرجد ، وجيدها الطويل ، وأسنانها البيضاء ، ووجهها الوضاء .

وواضح مما قدمنا أن امرأ القيس وعبيد بن الأبرص وطرفة ، أولئك الذين عاشوا في الصدر الأول من العصر الجاهلي ، والذين وصلت إلينا أشعارهم ودواوينهم هم الذين نستطيع أن نطمئن إلى أنهم وضعوا أصول المقدمة الطللية وتقاليدها وأقسامها . أما ابن حذام والمهلهل فلا ننكر أنهما كانا ممن وصفوا الأطلال بشهادة القدماء وبشهادة ما بتى من أشعارهما . غير أننا لا نستطيع أن نتبين في وضوح خصائص

<sup>(</sup>١) عدول : قرية بالبحرين . ابن يامن : ملاح من البحرين . يجور : يميل .

<sup>(</sup>٢) حباب الماء : أمواجه . الحيزوم : الصدر . الغيال : من لعب الصبيان .

<sup>(</sup>٣) الأحوى : الذي في شفتيه حمرة تضرب إلى السواد . المرد : ثمر الأراك . الشادن : الغزال . المناهر : الذي لبس عقداً فوق عقد . السمط : الخيط تنظم فيه الجواهر .

<sup>(</sup>٤) الخذول: المتفردة. الخميلة: الأرض اللينة. البرير: ثمر الأراك.

<sup>(</sup> ٥ ) الألمى : التي تضرب شفتها إلى السواد . المنور : الأقحوان .

<sup>(</sup>٦) التخدد : التغضن .

منفهما لها ، ومميزات فنهما فيها ، وهل كانت صورة الأطلال عندهما هي نفس ورتها عند خالفيهم، أم أنها كانت موجزة ، وأن خالفيهم هم الذين نموها ووسعوها المتكثروا من تقاليدها وفيصلوا في أوصافها وأجزائها . فليس بين أيدينا نصوص افية تهدينا إلى تلمس صفات فنهما في تصوير الأطلال. ومن أجل ذلك تمدنا على ما بلغ إلينا من شعر امرى القيس وعبيد وطرفة في وصف المنازل خذناه أساساً لتصوير بواكير المقدمة الطلاية . وهو تصوير نرى فيه كثيراً من الهر التي ستكرر بوضوح عند الشعراء اللاحقين . وهي مظاهر متنوعة ، إذ ا ما يتعلق بمضمون المقدمة الطللية وتقاليدها ومنها مابتعلق بشكلها وأقسامها. ما يتصل بالمضمون وتقاليدها فقد رأيناهم يلمون في خلال وصفهم للأطلال عديد مواقع المنازل ، و بتعداد ما صمد من آياتها مثل النؤى ، و بإحصاء ما أخيى لها من رياح وأمطار ، وبذكر ما سكن بها من الحيوانات الوحشية ، ورأيناهم لمَّا يَقْفُونُ عَنْدُهَا ، و يَسْتُوقَفُونَ رَفَاقَهُم عَلَيْهَا ، و يَبْكُونَ فَيْهَا ، و يَسْتَذَكُرُونَ أيامهم ، كما رأيناهم يرسون بعض الصور التي شبهوا بها آثار الديار بما يشبهها مما ت عليه أبصارهم من المحسوسات في بيئتهم الصحراوية، من مثل تشبيه ئ القيس لبعر الظباء المنثور في ساحة المنزل بحب الفلفل، وتشبيه طرفة لمنظر الديار ينتشر في عرصاتها من خطوط بغمد السيف المرصّع المخطط ، وتشبيهه لها تأنية ببقايا الوشم ، ومن مثل تشبيه امرئ القيس لظعائن المحبوبات الراحلات ابها المزركشة المختلفة الألوان بأشجار النخيل الباسقة التي نضجت ثمارها وتداخلت إنها واختلفت ، وتشبيه طرفة لها بالسفن الضخمة . أما ما يتصل بالشكل فإن فهم للمنازل الدارسة لم يتخذ شكلا واحداً ، ولا استقر على صورة بعينها ، بل عت صوره وتباينت أشكاله ، فحيناً وصفوا الأطلال بمفردها ، وحيناً ثانياً فوها مع أهلها وحداتهم وإبلهم وفتياتهم المفارقات لها في الهوادج ، وحينًا ثالثًا فعوها مع محبوباتهم اللائي كانت لهم مودات معهن ، واللائي وقفوا عند مفاتنهن سدية ومحاسنهن المادية .

### المقدمة الغزلية:

يذهب أبو الفرج الأصفهاني إلى أن المهلهل بن ربيعة هو أول من قصد القصائد وأطالها وقال الغزل في أوائلها (۱). ويتابعه في ذلك عبد القادر البغدادي إذ يرى أنه نظم في الغزل وعني بالنسيب في شعره (۲). أما أنه أول من قصد القصائد وأطالها فأمر رفضناه ، وأما أنه قال الغزل وعني بالنسيب في شعره فسألة لا ينبغي التسليم بها والاطمئنان إليها دون دراستها والتهمقي منها . وليس أمامنا من سبيل إلا أن نعود إلى ما وصل إلينا من شعره ، فإذا رجعنا إلى ما جُمع له من الشعر نسبيس أفغزل فيه ونستخر ج المقدمات منه ، وجدناه ثلاثة أقسام : قسما هو مقطوعات ، وقسما هو قصائد بلا مقدمات ، وهاتان الطائفتان خارجتان عن دائرة بحثنا . أما القسم الثالث فقصائد طويلة إلى حد ما ، يبث في صدور الكثرة المطلقة منها أحزانه وآلامه ويشكو شكاية مرة من طول ليله وأرقه ، حتى لكأن نجومه تأبى الاندحار أمام أضواء الصباح (۱) . وليس في ذلك غزل ولا ما يشبه الغزل .وسبق أن الاحظنا أنه زجر نفسه عن بكاء الأطلال ، وأنه إذا ذكرها كان يقفز منها إلى لاحظنا أنه زجر نفسه عن بكاء الأطلال ، وأنه إذا ذكرها كان يقفز منها إلى

على أن كل ما وصل إلينا من غزله أبيات معدودة رواها أبو الفرج وذكر مناسبتها ، فقال : ستى عمرو بن مالك بن ضبيعة المهلهل خمراً ، فلما طابت نفسه قال (٤٠) :

طَفْلَةٌ مَا ابنةُ المحللِ بَيْضاءُ لعوبٌ لذيذةً في العِنَاقِ فاذهبي ما إليكِ غيرَ بعيدٍ لا يُؤاتِ العناقَ من في الوثاقِ ضَرَبتْ نحرَها إلى وقالتْ يا عديًّا لقد وَقَتْكَ الأَواقِ

وواضح أنه يصف ابنة المحلل وبياضها وعذوبة ريقها ، ثم يزجرها ـــكما زجر

<sup>(</sup>١) الأغاني (طبعة دار الكتب) ه : ٧ه .

<sup>(</sup>٢) خرانة الأدب ٢: ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) أخبار المراقسة وأشعارهم ص : ٧٤ ، ٣٥ .

<sup>( ؛ )</sup> الأغانى - الداره : ١ ه ، ؛ ه .

نفسه عن بكاء الأطلال — ويطلب إليها أن تنأى عنه ، لأنه واقع فى ذل الأسر ، فتضرب صدرها وتدعو له وتفديه .

وليس له بعد هذه الأبيات شيء يذكر . يؤهله لأن يكون أول من فتح باب الغزل ، وسهل الطريق إليه ، وعنى به ، بحيث يكون مثالا يحتذى عليه . وقدوة للشعراء يترسمون خطاه . ويحاكون روائعه . وكما رجحنا أن يكون شعره الذى بكى فيه الديار في الشطر الأول من حياته قد اندثر فإننا نرجح أيضًا أن يكون شعره الذى تغزل فيه قد اندرس . وإلا فما معنى ما يقال من أنه كان زير نساء ، وأنه من الأوائل بل أول من قال الغزل وعنى بالنسب وليس فيا وصل إلينا من شعره ما يثبت له ذلك ؟

على كل حال نحن لا ننكر أنه تغزل ، وخاصة فى الشطر الأول من حياته ، ذلك الشطر الذى كان فيه فارغاً لاهياً . غير أن قصائده التى يمكن أن يكون فسح الحجال للغزل فى صدورها ضاعت ، وضياعها كعدم وجودها بالقياس لما نحن بصدده .

و إذا انتقلنا إلى امرئ القيس رأينا ابن سلام يقول: إن من رفعوه فوق سائر الشعراء احتجوا له بأن قالوا (١): «ما قال ما لم يقولوا ، ولكنه سبق إلى أشياء ابتدعها استحسنها العرب ، واتبعه فيها الشعراء ، منها : استيقاف صحبه ، والبكاء في الديار ، ورقة النسيب ، وقرب المأخذ ، وشبه النساء بالظباء والبيض . . . . وفصل بين النسيب وبين المعنى » . ومن يثبت له ذلك ؟ بل كيف يستقيم هذا القول مع ما يزعمه أبو الفرج والبغدادى من أن المهلهل هو أول من قال الغزل ، وعنى بالنسيب ؟

على أن ذلك لا ينفى أبداً أنه كان من أوائل الشعراء الذين تفرغوا للغزل ، وسبق أن لاحظنا فى غير هذا المنضع أن حياته الأرستقراطية التى حققها له ملك آبائه ، أتاحت له الفرصة ، وفسحت أمامه الحجال كى يلهو ويلعب ، وماذا فى أشعاره التى تمثل الشطر الأول من حياته غير ملاحقة النساء والعبث بل التعابث بهن ؟ ومن يرجع إلى قصائده المؤثقة ، وخاصة القصيدتين الأولى والثانية من ديوانه ، يجد فيهما يرجع إلى قصائده المؤثقة ، وخاصة القصيدتين الأولى والثانية من ديوانه ، يجد فيهما

<sup>(</sup>١) طبقات قحول الشعراء ص: ٢٦.

خير دليل على ما نقوله ومع أن القصيدتين تتشابهان بل تطفحان بمغامراته ووص محبوباته إلاأنه عني في الأولى — وهي المعلقة — بوصف محبوبته « بــَيـْـضَة الخدر ا بينًا عني في الثانية بعرض صور من مغامواته الجزئية . فهو في المعلقة يصا وصفًا دقيقًا مفصلا صاحبته « بيضة الحدر» بحيث لم يترك شيئًا من مفاتن جس إلا وصفه ، ولا عضواً من أعضائها إلا أتى عليه وذكره ، أو \_ كما يقولون وصفها من مفرقها حتى قدمها . فهي لطيفة الحصر ، ضامرة البطن ، لي مسترخية اللحم ، بيضاء ، صدرها براق متوهج متلألئ كأنه المرآة الصقيلا بل كأنها في بياضها بيضة نعام بكريشوبه صفرة دُرَّة استخرجت من ماء ع**نا** صاف، تتيه عليه بجمالها ، وتصد عنه إدلالا بنفسها ، فيظهر خدها الأسيا وتنظر إليه بعين كلها عطف ورقة كأنها عين ظبية تحنو على ولدها ـــ وجيدها غاية الحسن تزينه وتطرزه الحلي، ويزداد جمالاً إذا مدته، أما شعرها فطويل يت على ظهرها ، فيزينه بسواده والتفافه وكثافته ، كأنه قنو النخلة المتداخل ، ذو مرفوعات إلى أعلى تتلاشى فيه خصل مثناة ومرسلة ، وخصرها دقيق رقيق كأنه من سيور ، وساقها ممتلئة بيضاء ، منعمة مترفة تقوم الإماء على خدمتها ، وتك حاجتها ، يفو ح العطر من فراشها ، أصابعها لينة ناعمة لا غلظ ولا خشونة فيه كأنها الأساريع أومساويك شجر الأسحل ، ووجهها أبيض مشرق ، يبدد الظ من حولها ، وينير الظلام لعشيقها كأنه مصباح راهب متبتل . يقول :

مهفهفة بيضاء غير مُفَاضَة ترَائِبُها مصقولة كالسَّجَنْجَلِ كِيكُرٍ مُقاناةِ البياض بصُفْرَةٍ غَذَاهَا نَجِيرُ المَاء غيرُ المُحَلَّلُ تَصُدُّ وتُبْدى عن أسيلٍ وتَتَّقى بناظرةٍ من وحْشِ وَجْرَة مُطْفِلِ وَجَدَد وَتُبَدى عن أسيلٍ وتَتَّقى بناظرةٍ من وحْشِ وَجْرَة مُطْفِلِ وَجِيدٍ كجيدِ الرئم ليس بفاحشٍ إذا هي نَصَّته وَلا بِمُعَطَّلًا

 <sup>(</sup>١) المهفهفة : اللطيفة الحصر . المفاضة : الضخمة البطن . التراثب : جمع تربية ،
 موضع القلادة من الصدر . السجنجل : المرآة .

 <sup>(</sup>۲) البكر : أول بيض النعام . المقاناة : من قانيت إذا خلطت . النمير : الماء العذب .
 المحلل : الذي لا ينزل .

<sup>(</sup>٣) الأسيل: السهل. المطفل: التي لها ولد.

<sup>(</sup>٤) نصته : مدته وأبرزته . المعطل : الذي لا حلى عليه .

أَثيث كَقِنْو النَّخْلة المُتَعَثْكِل (1)
تَضِلُّ المدارِى فى مُثَنَّى ومرسل (۲)
وسَاقِ كَأْنبوب السَّقِّ المُذَلَّل (۱)
أساريعُ ظبى أو مساويكُ إسحِل (١)
منارةُ مُمْسَى راهب مُتَبَتِّل (٥)
ذَنُومِ الضَّحى لم تَنْتَطِقْ عن تَفَضُّل (١)

وفَرع يُغَشِّى المَتْن أَسود فاحم عدائره مُسْتَشْرِراتُ إِلَى العُلا عدائره مُسْتَشْرِراتُ إِلَى العُلا وكَشْح لطيف كالجديل مُخَصَّرٍ وتَعْطُو بِرَخْص غير شَنْنٍ كأَنه تُضىءُ الظلام بالعِشاء كأنها وتُضْحَى فتيتُ المسك فوق فراشِه

ومن الحق أن الأبيات السابقة ليست مقدمة المعلقة ، بل قطعة منها تتلو المقدمة الطللية ، عمدنا إلى الاستشهاد بها عمداً لسببين : أولهما : أن ديوان امرئ القيس على اختلاف رواياته \_ يكاد يخلو من قصائد استهلها بمقدمات غزلية تتوافر فيها عناصر المقدمة الغزلية ومقوماتها كما نراها فى فواتح قصائد الشعراء الآخرين وثانيهما : أن القصائد التي افتتحها بمقدمات غزلية مشكوك فيها أو منسوبة لغيره .

وإذا تَقَدَّمنا قليلا بعد امرئ القيس عثرنا بمقدمات غزلية كاملة مستقلة عن المقدمة الطللية ، مما قد يدل من ناحية على أن المقدمة الطللية هي أقدم أشكال المقدمات التي أرساها الشعراء ، وعنوا بها ، واستكثر وا منها ، وأن الغزل كان في أصله جزءاً منها ، ومما يدل من ناحية أخرى على أن المقدمة الغزلية لم تنشأ مع المقدمة الطللية ، بل تأخرت قليلا عنها ، ثم أخذت صورتها تبائل ، وخصائصها تتكامل على أيدى الشعراء الذين جاءوا بعد امرئ القيس وطبقته ، وخاصة طرفة بن العبد .

<sup>(</sup>١) الفرع : الشعر الطويل . المتعثكل : المتداخل .

<sup>(</sup>٢) الغدائر : الحصل . المدارى : ما تسرح به المرأة شعرها .

<sup>(</sup>٣) الحديل: الزمام. الأدبوب: البردى. الستى المذلل: النخل المستى المكرم.

<sup>( ؛ )</sup> تعطو : تتناول . الرخص : اللين الناعم . الشئن : الحشن . ظبى : رملة . الأساريع : جمع الأسروع وهو دود . الإسحل : شجرة تشخذ من أغصائها المساويك .

<sup>(</sup> ه ) المنارة : المسرجة . ممسى راهب : في رقت إمساء الراهب ، متبتل : منقطع إلى العبدة .

<sup>(</sup>٦) تضمى : من الإضماء . نتوم الضمى : أى لها من الحدم من يكفيها . لم تنتطق: لم تشد النطاق بعد لبس ثوب واحد .

ومن أروع ما يصور ذلك عنده تلك الأبيات التي قدّ م بها بين يدى قصيدته الرائية أ التي يمتدح فيها قومه ويعتذر إليهم . يقول (١):

ومن ^ الحُبِّ جُنونٌ مُستَعِر أَصَحَوْتَ اليوم أَمْ شَاقَتْكُ هِرْ ۗ ليس هذا مِنْك مَاوِي بِحُر<sup>(۲)</sup> لا يَكُنْ حُبُّك داءً قَاتِلاً عَلِقَ القَلْبُ بِنَصَبِ مُسْتَسِرٌ") كيف أَرْجُو حُبُّها من بعد ما آخر الليل بِيَعْفُورِ حَذِر(٢) جَازَت البيدَ إلى أَرْحُلِنا في خليط ِ بَيْنَ بُردِ وَنَمِرُ (٥) ثم زَارَتْنِی وصَحْبی هُجَّعُ وبِخَدَّى رَشَا ٍ آدمَ غِر<sup>(۱)</sup> تَخْلِسُ الطَّرْفَ بِعَيْنَىْ بُرُغزِ تَقْتَرى بالرَّمل أَفْنَانَ الزَّهَر (٧) ولها كَشْحَا مهاة مُطْفِل حَسَنُ النَّبْتِ أَثيثٌ مُسْبَكِر (^) وعلى المَتْنَيْنِ منها وَارِدُ يا لَقَوْمِي لِلشَّبابِ المُسْبَكر (١) تَحْسِبُ الطَّرْفَ عليها نَجْدَةً صَفْوَةُ الرَّاحِ بِمَلْذُودِ خَصِر (١٠) فَلَهُ منها على أُحيانهـــا

فهو فى أول الأبيات عاشق قد أسكره العشق ، واستبد به الشوق حتى بلغ به حدد الجنون والهذيان ، كما يستعطف قلب صاحبته هر لعلها ترق له وتعطف عليه ، إذ ليس من طبع المحبوبة الكريمة أن تقسو على من تعلق بها وشتى بحبها . حتى إذا ما انتهى من وصف تباريح حبه ومواجد غرامه وهيامه مضى يصف

<sup>(</sup>١) مختار الشعر الجاهلي ص: ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) ليس بحو: ليس بفعل كويم.

<sup>(</sup>٣) النصب : التعب . مستسر : مكتوم .

<sup>( ؛ )</sup> اليعفور : الظبي تعلوه حمرة . خَـدَر : فاتر العظام بطيء عند القيام .

<sup>(</sup>ه) برد وغر : نوعان من الثياب .

<sup>(</sup> ٦ ) تخلس : تسرق . البرغز : ولد البقرة . آدم : أبيض . غر : حديث صغير .

<sup>(</sup>٧) تقترى : ترعى . أفنان الزهر : أنواع مختلفة من الأنوار .

<sup>(</sup> ٨ ) المتنان : تثنية متن . وارد ومسبكر : يعنى الشعر الطويل المسترسل .

<sup>(</sup> ٩ ) النجدة : الشدة . المسبكر : التام المنتصب .

<sup>(</sup>۱۰) خصر : بارد .

محاسن خليلته وكيف أنها فتاة تامة الحلق ، فاتنة العينين ، أسيلة الحدين ، نحيلة الحصر ، مكتنزة الجسم ، مهتزدة الردف ، مزركشة الثياب ، وكيف أنها تنولُه مرة وتمطله مرة فيهيم بها ويديم التفكير فيها ولا يصبر على بعدها .

وهذه هي الصورة التي ستلقان عند الشعراء الذين عاشوا في وسط العصر الجاهلي وآخره . وكأنه بذلك وضع لهم تقاليد هذه المقدمة ومضمونها فإننا سنراهم يفسحون المجال في مقدماتهم الغزلية للحديث عن هيامهم بمحبوباتهم ، وما يقاسون من الآلام في حبهم لهن ، أثناء انفصالهم عنهن ، كما سنراهم يعنون أشد العناية ويحرصون أدق الحرص على تبيان الجمال المادي في خليلاتهم حتى لكأنهم وهم يعددون محاسنهن يقصدون إلى نحت تماثيل لهن يبرزون فيها كل أعضائهن ومفاتهن .

# بواكبر المقدمات الثانوية

### بكاء الشباب:

ينسب بعض القدماء ابتكار هذا اللون من المقدمات لعمرو بن قميئة . وأخبار هذا الشاعر وأشعاره \_ على قلتها وندرتها \_ واضحة إلى حد ما فهو من بكر ابن وائل ، مات أبوه وخلفه صغيراً ، فكفله عمه مرثد بن سعد ، الذي كان عبراً له ، معجباً به ، رقيقاً عليه .

وأينًا ما كانت أخباره صحيحة أو ملفقة فإنها تتفق مع ما يقال من أنه بكى شبابه وأكثر من التفجع عليه . ففيا يرويه أبو الفرج أنه كان شابنًا جميلا حسن الوجه مديد القامة (۱) . ومعنى ذلك أن فى حياته شيئنًا يمكن أن يبكى عليه بعد أن ودع ريعان الشباب . ولكى تتلاحم خيوط قصة حياته مع شبابه الفينان يقال إن امرأة عمه هويته وشغفت به ، وراودته عن نفسه فى قصة طويلة (۱) . ويقال : إنه عنه مرّ حتى جاوز التسعين ، وإنه قال لما بلغها (۱) :

كَأَنَى وقد جاوَزتُ تسعين حِجَّةً خَلَعْتُ بِها عنى عِذَار لجامى على عِذَار لجامى على الرَّاحتينِ مرةً وعلى العَصَا أَنوءُ ثلاثاً بعدَهُنَّ قيامى (١) رمتنى بناتُ الدَّهرِ من حيث لا أَرى فكيف عِن يُرمَى وليس برامى (٥)

ونعرف أيضًا أنه كان رفيقًا لامرئ القيس فى رحلته المزعومة إلى قيصر الروم . غير أن القدماء اختلفوا فى اتصاله به ، فمن قائل إنه كان من خدم أبيه (٦) ، فلما خرج

<sup>(</sup>١) الأغاني – الساس ١٦: ٨٥١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ١٥٨ - ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) أمالي المرتضى ١ : ٥٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) ناء : نهض في تثاقل . ثلاثًا : يعني ثلاث دفعات .

<sup>(</sup>ه) بنات الدهر : بلاياه .

<sup>(</sup>٦) الشعر والشعراء ١ : ٦٠ .

امرؤ القيس صحبه (۱) ، ومن قائل إن امرأ القيس نزل ببكر بن وائل وضرب قبته وجلس إليه وجوههم فقال لهم : هل فبكم أحد يقول الشعر ؟ فعالوا : ما فينا إلا شيخ قد خلا من عمره وكبر . قال فائتونى به . فأتوا بعسرو بن قميئة ، وهو شيخ فأنشده فأعجب به ، فخرج به معه إلى قيصر (۱). وتتفق هذه الرواية مع ما نعرفه من أن امرأ القبس نزل ببكر وتغلب بعد أن قتل بنو أسد أباه واستعان بهم على قبيلة أسد (۱) ، وتتفق من ناحية أخرى مع ما يقرره المرزباني من أن عمراً كان في عصر مهلهل بن ربيعة (۱) . أى أنه كان أكبر من امرى القيس ، ولذلك يقول أبو الفرج (۱) : وهو أقدم من امرى القيس ، ولقيه فى آخر عمره ، فأخرجه معه إلى قيصر . وأنهى القدماء حياته بهلاكه مع امرى القيس ، ومن همنا سمى عمراً الضائع ، لموته فى غربة وفى غير أرب ولا مطلب (۱) .

وإذا رجعنا إلى هذه الروايات نفحصها ، عجبنا لشيخ يصحب فتى فى رحلة طويلة شاقة ، لا طاقة له بها ، وعجبنا لمسألة امرئ القيس بكراً عن شاعر فيهم ، وهو مهموم . يحاول استرداد ملك آبائه الضائع ، وإذا عرفنا أن رحلة امرئ القيس إلى قبصر موضع شك تهافتت هذه الأخبار الملفقة المزيفة .

أما شعره فمن قائل (٧): إنه الشاعر المشهور ، ومن قائل (٨): إنه أول من قال الشعر من نزار ، وإنه كان شاعراً فحلا متقدماً . بل إن بكر بن وائل تزعم أنه أول من قال الشعر وقصد القصيد (٩). وقد رفعه حماد الراوية فوق الشعراء ، وفضله على سائرهم ببيت شعر قاله (١٠). وفيا يرويه المرز بانى عن شيوخه « أن كثيراً

<sup>(</sup>١) أحصفر البعابق ١٠:٠٢٩٢ ...

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٦٠ : ١٦٠ . ٢٠

<sup>(</sup>٣) الأغنى - الدار ٩٠: ٩٠.

<sup>(</sup>٤) الموشح ص: ٣ ، معجم الشعراء من ٣ .

<sup>(</sup>ه) الأغنى - الساس ١٦: ١٥٨.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ص ١٥٨، المؤتلف والمختلف ص ٢٥٤، معجم الشعراء ص ٣.

<sup>(</sup>٧) المؤتلف والمختلف ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٨) الأغاني ١٦ : ١٥٨ .

<sup>(</sup>٩) معجم الشعراء ص ؛ .

<sup>(</sup>١٠) الأغاني ١٦: ٩٥١.

من شعر امرئ القيس ليس له ، وإنما هو لفتيان كانوا معه مثل عمرو بن قميئة (١) ، وهو خبر ضعيف ، فمن أين له بالفتوة والشباب وقد صحب بأخرة من عمره بامراً القيس ؟ وأصل الحبر ليس كذلك ، لأن المرزباني حرفه فيا يبدو ، فإن ابن سلام يقول (٢): « بنو قيس تدعى بعض شعر امرئ القيس لعمرو بن قميئة ، وليس ذلك بشيء » .

وإنما أطلنا في تعقب أخباره لندل على أنها اختلطت واضطربت، وأن المرزباني انفرد في نسبة ابتكار هذه المقدمة التي يتفجع فيها الشعراء على شبابهم لعمرو بن قميئة، حيث يقول (٣): «عمرو هو القائل يبكي شبابه، وهو أول من بكي عليه»:

لا تَغْبِط المرَّ أَنْ يِقَالَ له أَمْسَى فلانٌ لِعُمْرِه حَكَما إِنْ يُمْسِ في خَفْضِ عِيشه فلقد أَخْنَى على الوجه طُولُ ما سلما قد كنت في مَيْعَةٍ أُسَرُّ بها أَمْنَعُ ضيمى وأهْبط العُصُما يا لَهْف نفسى على الشبابِ ولم أَفْقِد به إذ فقدتُهُ أَمما

ولا ندرى من أين جاء المرزبانى بقوله: « وهو أول من بكى عليه »: إذ تتبعنا أخبار عمر و تتبعاً تاريخياً المنطعنا في طبقات فحول الشعراء (٧) ، فالعمر ين والوصايا (١٠) ، فالشعر والشعراء (١١) ، فخزانة الأدب (١٢)

<sup>(</sup>١) الموشح ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) طبقات فحول الشعراء ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) معجم الشمراء ص ٤ وانظر الأبيات في حاسة أبي تمام ٣ : ١٣٦ ، حاسة البحتري ص ٢٨٧

<sup>( ؛ )</sup> تغبط : تحسد . أمسى فلان لعمره حكماً : أي كبر وعلا سنه فجعل حكماً لذلك .

<sup>(</sup>ه) العصم : الأوعال .

<sup>(</sup>٦) يقول : لم أفقد بالشباب أمراً هيناً ولكنني فقدت به أمراً جليلا .

<sup>(</sup>٧) ص ١٣٤ .

<sup>.</sup> ۱۱۳ س (A)

<sup>. 747:1 (4)</sup> 

<sup>. 17 · - 1 ·</sup> A · 1 · ( · )

<sup>(</sup>١١) ص ٢٥٤ .

<sup>. 414: (11)</sup> 

فلم نجد لهذا القول أصلا ، ولا ما يشبه الأصل ، فرجحنا أنه هو الذي لفقه ونسبه لقائل مجهول . وربما يكون استخلص هذا الحكم مما يقال عن عمرو أنه : « من قدماء الشعراء » أو أنه « أول من قال الشعر وقصد القصيد » ، أو أنه : « أقدم من المرئ القيس » ، أو أنه « كان فحلا متقدماً » ، وخاصة أن عمراً أكثر من التلهف على شبابه والتفجع عليه و بكائه ، وتمثل ذكرياته (١).

وصفوة القول أننا لا نستطيع التسليم بما قاله المرزباني (٢) لأن هذه الأوليات أو البدايات ليست أمراً سهلا ، ولا مسألة بسيطة ، وخاصة فى العصر الجاهلي ، الذي تكتنف تاريخه الظلمات من كل جانب ، فضلا عن أن أخباره وصلت إلينا عن طريق الرواية الشفوية ، وأين هي من دقة الكتابة والتدوين ؟

ولم نررُدُ ابتكار هذه المقدمة إلى معتمر بعينه، وقد رفدنا أبوحاتم السجستانى، والشريف المرتضى بسيول من أشعار المعمرين ؟ ومعنى ذلك أن المعمرين جميعاً هم الذين شاركوا بجهودهم الفنية فى رسم الخطوط الأولى لهذه المقدمة . يدفعهم إلى ذلك واقع حياتهم ، التى عاشوها ، إذ أكل الدهر عليهم وشرب ، وبدلهم من عزهم ذلا ، ومن فتوتهم وشبابهم هرماً وشيخوخة ، ومن خروجهم للصيد . وتصيد الفاتنات لزوماً للبيوت . ومن يرجع إلى أشعارهم ، يجد فيها تصويراً رائعاً حياً لحياتهم من سأم العيش ، والشكوى من الأهل ، ورسم ما تغير من أعضاء أجسامهم ونحول أعوادهم ، واجترارهم ذكريات الشباب أيام كانوا يتهفتون بحمل السلاح ونحول أعوادهم ، وإنزال الأوعال وغير الأوعال من الأوكار .

فهذا ربيع بن ضبيع الفزارى يتحسر على شبابه الذى انحسر عنه ، ويعلن أنه ستم الحياة ، ومل البقاء ، فقد أدرك حـُجـُراً أبا امرئ القيس ، وأمسى لا يحمل السلاح ، بل لا يتحكم فى زمام البعير ، ويخشى الذئاب ، وترتعد فرائصه من

<sup>(</sup>۱) انظر هذا الشعر في حياسة أنى تمام ٣ : ١٣٦ ، حياسة البحترى ص : ١١٩ ، ٣٠١ ، ٢٥٣ ، حياسة البحترى ص : ١١٩ ، ١٥٣ ، ٢٠٦ ، معجم ٣٢١ ، الشعر والشعراء ١ : ٢٩٣ ، الأغانى ١٦ – ١٥٩ ، المعمرين والوصايا ص ١١٣ ، معجم الشعراء ص ٣ – ٤ ، الموشح ص ٣ ، زهر الآداب ١ : ٢٣٣ ، شعراء النصرانية ١ : ٢٩٥ ، أمالى المرتضى ١ ح٠٤ .

<sup>(</sup>٢) مجلة لحِلة ، العدد ١٠٤ ص ١٤.

الرياح والأمطار ، يقول (١):

أَصْبِح مِنِّى الشبابُ قد حَسَرا إِنْ يَنْأَ عَنى فقد ثَوَى عُصُرا الله ودَّعَنَا قبلَ أَنْ نُودِّعَه لمَّا قَضَى من جِمَاعِنا وَطَرا ودَّعَنَا قبلَ الخلود وقد أَدْرَكَ عقلى ومولدى حُجُرا أَبا امرئ القيس هل سمعت به ؟ هيهات هيهات طال ذا عُمُرا أصبحت لا أَحملُ السلاح ولا أَملك رأسَ البعير إِنْ نَفَرا والذَّنْبُ أَخشاه إِنْ مَرَرْتُ به وَحْدِى وأخشى الرياحَ والمطرا

وفى قطعة ثانية يسخط على أبنائه سخطاً شديداً، لأنهم أهملوه – على كبره – والتفتوا لنسائهم ، مع أنه بحاجة إلى الرعاية والعناية ، وخاصة فى الشتاء الذى ينخر عظامه التى مضى عليها مائتا عام ، ودع معها الفتوة والمسرة . يقول (٣) :

أَلَّا أَبِلَغُ بَنِيَّ بنى ربيع فَأَشْرَارُ البنينِ لكم فِدا اللهِ فَلْ أَبِلَغُ بَنِيَ لكم فِدا اللهِ فَاللهِ فَلْكُمُ عن النساءُ فإن قد كَبُرْتُ ودق عظمى فلا تَشْغَلْكُمُ عني النساءُ إذا كان الشتاء فأدفئوني فإنَّ الشيخ يَهْدِمُهِ الشتاءُ فأما حين يذهب كُلُّ قُرُّ فِسربالٌ خفيف أو رداءُ

وهذا الحارث بن كعب المذحجي يصرح بأنه عاش سنوات طويلة ، فقل طعامه ، وعسر قيامه ، وقصر خطوه . يقول (٤) :

أكلتُ شبابي فأَفنيتُه وأَفنيتُ بَعْدَ دهورٍ دُهـورا ثَلاثةٌ أَهلينَ صاحبتهمْ فبادوا وأصبحتُ شيْخًا كبيراً قليلَ الطعامِ عَسيرَ القيـامِ قد تَرَك الدَّهْرُ خطوِى قَصِيرا

<sup>(</sup>١) المعسرون والوصايا ص ٨.

<sup>(</sup>٢) الثوى : الإقامة .

 <sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص ٨ – ٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) أمالي المرتضى ١ : ٢٣٣ .

ولزهير بن جناب الكلبى قطعة طويلة يحصى فيها ما أورثه أبناءه من مجد وسيادة ، ثم يمضى يتمثل ذكرياته ، فقد استمتع بكل شيء ، ولم يبق إلا أن يكون ملكاً متوجاً ، وأين الملوك المتوجون منه ؟ وطالما اخترق الصحارى الموحشة المخوفة بناقته الفتية ، وخرج للصيد ، وخطب خطباً رنانة ، كل ذلك مضى وانقضى ، وغداً يتمنى الموت وبه بقية من الحيوية والنشاط ، أفضل من أن يمسى جثة هامدة يقول (١):

أَبَنِيَّ إِنْ أَهلِكُ فقد أورثتكم مجدًا بَنِيَّهُ وَتَركتكمْ أَبناءَ سا دات زنادُكم وَرِيَّهُ مَن كُلِّ ما نالَ الفَتَى قد نِلْتُه إِلاَّ التَّحيَّهُ كم من مُحَيِّا لا يُوا زينى ولا يَهِبُ اللَّعِيَّهُ الدَّعِيَّهُ

أما صوم بن مالك الحضرمي فيفتخر بشجاعته فخراً عارماً ، إذ كان يسوق الكتائب ويفرقها شرقاً وغرباً ، وينازل الأقران فيصرعهم ، يقول (٢):

إِنْ أَمس كَلاً لا أَطَاعَ فربما سُقْتُ الكتائب مَشْرِقًا أَو مَغْربا ولربَّ كَبشِ كَتيبةِ لَا قَيْتُهُ الْفَطَعَنْتُه حتى أوارى الثَّعلبا

ويستقبل دُويَدُ بن زيد القُضَاعَيُّ الموت بنفس راضية مطمئنة، ويعيش على ذكرياته الماضية: أيام كان فتى يغزو وينهب، وأيام كان يصارع الأبطال فيصرعهم وأيام كان يلهو بالنساء ويعابثهن ويداعبهن . يقول (١٣) :

أَليوم يُبْنَى لِلْوَيْدِ بَيْتُهُ يارُبَّ نَهْبِ صالح حَوَيْتُهُ وربَّ قِرْن بَطلِ أَرديته وربَّ غَيْلٍ حَسَن لَويْتُسهُ ومعصَم مُخَضَّب ثَنَيْتُهُ لو كان للدهر بِلًى أَبليْتهُ أو كان قرنى واحدًا كَفَيْتُهُ

<sup>(</sup>١) طبقات فحول الشعراء ص ٣٠ ، المعمر ون والوصايا ص ٣٣ ، أمالي المرتصى ١ : ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٢) المعمرون والوصايا ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) طبقت فحول الشعراء ص ٧٨ ، أمالي المرتضى ١ : ٢٣٧ .

إلى غير ذلك من القطع الكثيرة المبثوثة في كتاب المعموين والوصايا وأمالى المرتضى. ورب سائل: يقول: أنسيت ما في أخبارهم من أساطير؟ أنسيت ما دخل أشعارهم من تزييف وتزيد؟ ومع ذلك فإننا إذا جردنا هذه الأخبار والأشعار من كل ما دخلها من الأساطير والتحريف والنزيد، فلا بد أن يبني منها بقية تصور واقع حياتهم. ورب معترض يقول: كيف تتخذ من أبياتهم ومقطوعاتهم مادة تستخلص منها المعانى التي أبدأ فيها الشعراء المتأخرون وأعادوا في صدور قصائدهم، وأنت تتحدث عن مقدمات القصائد فقط؟ ولا تثريب علينا في ذلك فإننا نريد أنهم كانوا إرهاصاً لمن جاء بعدهم من الشعراء. وأيضاً فإنهم تحدثوا عن تجارب صادقة عاشوها ووعوها وعبروا عنها صادقين في تصويرهم وتعبيرهم. وحسبهم أن يكونوا أرسوا كل الجزئيات والدقائق التي نراها في صدور القصائد الطويلة، وحسبهم أن يكونوا ألحموا الشعراء هذه المعانى التي دار عليها هذه المقدمة من أسف على ضياع يكونوا ألحموا الشعراء هذه المعانى التي دار عليها هذه المقدمة من أسف على ضياع الشباب، وتفجع عليه، وجزع من المشيب، وتمثل لذكريات الشباب من شجاعة وفروسية، وخروج للصيد وعبث ولهو بالنساء.

ومن المهم أن نلاحظ أن أشعارهم التى بكوا فيها على شبابهم ليست مقدمات لقصائد ، بل أبيات ومقطوعات قد تطول وقد تقصر ، غلبت عليها الصفة الذاتية ، لأنهم لم يتحولوا عنها للحديث عن أغراض أخرى ، على نحو ما نلاحظ ذلك بوضوح فى مطالع القصائد الجاهلية ، حين يستهل الشاعر قصيدته بلون من ألوان المقدمات ، يخلص منه إلى موضوعه الأساس من مديح أو هجاء أو رثاء .

## وصف الطيف:

يزعم الشريف المرتضى أن عمرو بن قميئة هو أول من ابتكر هذا اللون من المقدمات التي يصف فيها الشاعر طيف محبوبته ، وقد قطع المفاوز الموحشة المجهولة والطرق المتداخلة ، حتى انتهى إليه وداعبه في منامه . يقول (١) : لعمرو بن قميئة ويقال إنه أول من نطق بوصف الطيف :

نَأَتْكُ أَمامَهُ إِلاَّ سُوالًا وإِلاًّ خيالًا يُوافى خَيالًا

<sup>(</sup>١) طيف الخيال ص ٩٩ ( تحقيق حسن كامل الصيرفي ، الطبعة الأولى ١٩٦٢ ) .

تُوافى مع اللَّيلِ مُسْتَوطِنًا وتأبى مع الصُّبْحِ إِلاَّ زِيالا خيال لُهُ لَيْلُها ولو قدرتُ لم تُخَيِّل لَي نَوالا

وعلق على هذه الأبيات في معرض إعجابه بها فقال (١): «انظر إلى هذا الطبع المندفق ، والنسج المطرد المتسق ، من أعرابي قح ، قيل إنه مفتتح لوصف الطيف . وكأنه – لانطباع سبكه ، وجودة رصفه – قد قال في هذا المعنى الكثير ونظم فيه الغزير ، وقلب ظاهره وباطنه ، وباشر أوله وآخره . وكأنه قد سمع فيه من أقوال المحسنين ، وإجادة المجيدين ، ما سلك منهجه ، وأخرج كلامه عنرجه ، لكن الله تعالى أودع هؤلاء القوم من أسرار الفصاحة ، وهداهم من مسالك البلاغة إلى ما هو ظاهر باهر » .

ونقل ابن الشجرى هذا النص ، وأشار إلى ذلك ، دون أن يناقش أو يضيف (٢).

أما أبو عبيد البكرى فيرى (٣) أن الذى فتح للشعراء القول في طروق الحيال بأحسن عبارة ، وأحلى إشارة قيس بن الخطيم بقوله (٤):

أنَّى سَرَبْتِ وكنتِ غَيْرَ سَرُوبِ وَتُقَرِّبُ الأَحلامُ غَيْرَ قَرِيبِ مَا تَمْنَعِى يَقْظَى فقد تُؤْتِينَه في النَّوم غيرَ مُصَرَّد مَحْسُوبِ مَا تَمْنَعِي يَقْظَى فقد تُؤْتِينَه في النَّوم غيرَ مُصَرَّد مَحْسُوبِ كان المُنَى بلقائها فلقيتُها فَلَهَوْتُ من لَهُو امرى مكذوب

ويذهب أبو هلال العسكري(°) إلى أن أجود ما قيل فى الحيال من قديم الشعر قول قيس بن الحطيم :

أنَّى سربتِ وكنتِ غَيرَ سروبِ وتُقَرُّبُ الأَحلامُ غَيْرَ قريبِ

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص ٩٩ – ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>۲) حاسة ابن الشجري ص ۱۷۵ .

<sup>(</sup>٣) سمط اللآلي ص : ١٢٤ .

<sup>( ؛ )</sup> انظر الأبيات في ديوانه ص : ١٥٠

<sup>(</sup> ه ) ديوان المعانى ١ : ٢٧٦ .

وقول عمرو بن قميئة :

نَأَتْكَ أَمَامَةُ إِلاًّ سُوَّالا وإِلاًّ خيالاً يُوافى خيالا

وعلق بقوله: « من هاتين القطعتين أخذ المحدثون أكثر معانيهم في الحيال » . ونقل النويري القطعتين السابقتين ، ونقل قول أبي هلال العسكري السابق دون حذف أو زيادة (١) .

وواضح أن العسكرى وأبا عبيد البكرى لم يريدا التحديد والتقييد ، وإنما أرادا أن قيسًا جـوَّد في تِلك الأبيات وأطرف في معانيها .

و يمكن أن نسلم للشريف المرتضى بعض التسليم حين زعم أن عمرو بن قميئة هو أول من نطق بوصف الطيف لأنه قديم ، ولأن المقدمات التي يصف فيها الشعراء الجاهليون الطيف قليلة نادرة . ومع ذلك فلسنا ميالين كل الميل إلى هذا النوع من التحديد الدقيق لأنه لا دليل له على ما يذهب إليه ، إذ من المحتمل أن يكون شاعراً آخر قد وصف الطيف قبل عمرو بن قميئة .

ولكن المهم أن هذه المقدمة على قلتها وندرتها كانت من أقدم الأشكال التقليدية من الفواتح التي أصلها الشعراء الجاهليون المتقدمون ، إذ تلقانا عند عبيد بن الأبرص في فاتحة قصيدته الدالية التي يهدد بها حجراً الكندى ويفتخر فيها بقومه ، بتقاليدها ومعانيها التي أبدأ فبها الشعراء بعده وأعادوا . يقول (٢) :

طاف الخيالُ علينا ليلة الوادى من أُمِّ عمْرو ولم يُلْمِمْ بميعَادِ أَنَّى اهتديتَ لِرَكْبِ طَال سَيْرُهُمْ فَي سَبْسَبِ بَيْن دَكْدَاكِ وأَعْقَادِ (٣) أَنَّى اهتديتَ لِرَكْبِ طَال سَيْرُهُمْ فَي سَبْسَبِ بَيْن دَكْدَاكِ وأَعْقَادِ (٣) يُكلِّفُونُ سُرَاهَا كُلُّ يَعْدُلَةٍ مِثْلِ المَهاةِ إِذَا ما احْتَثَها الحادي (٤)

فهو يصف طيف صاحبته أم عمرو الذى ألم به وزاره على غير موعد مضرواب ويتعجب منه كيف اهتدى إليه وإلى أصحابه ، وقد أبعدوا الرحلة فى المفاوز المقفرة، والرمال المترامية .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٢ : ٢٣٧.

<sup>.</sup> ٤٧ : سوانه ص

<sup>(</sup>٣) السبسب: الأرض الموحشة . الدكداك : ما تلبد من الرمل . الأعقاد : الرمل المتراكم .

<sup>( ؛ )</sup> اليعملة : الناقة القوية .

وكأن ذلك يعنى أن الشعراء الذين عاشوا فى أول العصر الجاهلى ، والذين ابتدعوا هذه المقدمة ، قد أرسوا تقاليدها ومعانيها . تلك التى كررها الشعراء الذين عاشوا بعدهم ، دون أن يجوروا فيها أو يزيدوا عليها . فإننا سنراهم دائمًا يتعجبون من أطياف محبوباتهم ، وكيف جازت القفار وعرفت المسالك حتى وصلت إليهم وداعبتهم ، وهم يغطون فى النوم لطول الرحلة ، وشدة التعب ، مع أنهم يعرفون أن صاحباتهم على الحقيقة لا يقدرن لترفهن على السير الطويل . ولا يألفن السفر الشاق .

#### بدون مقدمات

في الشعر الجاهلي قصائد كثيرة لم يفتتحها الشعراء – على غير المعهود – «بالنغمات التقليدية» أو « الألحان المميزة» – كما يسميها الدكتوريوسف خليف (۱) – التي تعودوا عزفها، وألفنا سماعها ، بل يشرعون في موضوعاتهم وأغراضهم الأساسية دون تمهيد بين يديها ، مما لفت أنظار القدماء إليها ، وجعلهم يطلقون على هذه الطريقة بصفة عامة ، وعلى هذه القصائد بصفة خاصة أسماء مختلفة كي عيزوها من غيرها . يقول ابن رشيق (۱): «من الشعراء من لا يجعل لكلامه بسطاً من النسيب ، بل يهجم على ما يريده مكافحة ، ويتناوله مصافحة ، وذلك عندهم هو : الوثب ، والبتر ، والقطع ، والكسع ، والاقتضاب ، كل ذلك بقال ، والقصيدة إذا كانت على تلك الحال بتراء كالحطبة البتراء والقطعاء» .

وهي – بحق – مشكلة تفرض وجودها ، وتحتاج إلى أن نبحث عن تفسير لها . فهل بصح أن نزعم أنها من آثار المرحلة الأولى سقطت إلى الشعراء ، وانسر بت إلى قصائدهم سن حيث لا يشعرون ؟ أو أن نزعم أنها ثورة على التقاليد الموروثة التي كبلت الشعراء بقيود ثقيلة ، وربطت على قلوبهم وأفندتهم بحيث لم يعودوا مدعون أو ببتكرون ؟

إن الإجابة عن السؤااين السابقين واحدة ، ونحسب أنها لن تتقدم بنا خطوة نحو التفسير السليم . إذ نرى هذه القصائد عند المتقدمين : عند المهلهل (٣) وامرئ القيس (٤) ، ونراها عند زهير (٥) والنابغة الذبياني (١) . ثم كيف يستقيم هذا التفسير مع ما عرف عن زهير من أنه كان أستاذ مدرسة الصنعة في الجاهلية ؟

<sup>(</sup>١) مجلة المحلة أعدد ١٠٠ ص ٤٤.

<sup>(</sup>٢) العملة ١ : ٢٣١ .

<sup>(</sup>٣) أخبار المراقة القصائد: ١، ٩، ١١، ٩، ١٨، ٢١، ٢١، ٢٨، ٢١.

<sup>(</sup>٤) ديوانه القصيدتان : ١٠، ١١،

<sup>(</sup> ه ) مختار الشعر الجاهلي س : ١٦٣ ، ١٦٥ ، ١٧٦ ، ١٨٠ ، ٢١٥ -

<sup>(</sup> ٦ ) ديرانه ص : ١٨٤ ، ٣٠٨ ، ٣١٦ .

وإذا صح أن الافتراضين السابقين لا يقدمان لنا التفسير الصحيح ، فينبغى أن نبحث عن تفسير آخر قريب من الصواب ، يستوعب كل أو جل القصائد وينسحب عليها .

والراجح أن هذه الظاهرة لا ترجع إلى تمرد بعض الشعراء على التقاليد الفنية الثابتة ، وإنما ترجع \_ فى بعض جوانبها \_ إلى ضباع المقدمات من تلك القصائد الطويلة . ونحن مطمئنون إلى ذلك بعض الاطمئنان وخاصة بعد أن وجدنا شاهداً على ما نقول ، هو قصيدة للنابغة الذبياني رواها الأصمعي على أنها تبدأ بقوله (١):

لقد نهيت بنى ذُبيان عن أُقُر وعن تَربُّعهم فى كل أَصْفَار دون أن يشبت مقدمة لها . بينها روى أبو الخطاب القرشي القصيدة كاملة (٢٠): مقدمتها وموضوعها الأساسي . ومن اطريف أن مقدمتها التي وصف فيها الأطلال وصاحبته ورحلته في الصحراء وناقته ومنظراً من مناظر الصيد تبلغ ما يقرب من خمسين بيتاً! ومعنى ذلك أن كثيراً من القصائد سقطت مقدماتها ، وليس في ذلك شك ، فإن كثيراً من الشعر الجاهلي ضاع في أثناء رحلته من الجاهلية إلى عصر التدوين .

و يمكن أن ترجع هذه الظاهرة – فى جانب آخر من جوانبها – إلى و الموقف اله « والوقت » ، وخاصة عند الشعراء الذين استوت قصائدهم أعمالا فنية رائعة ، ونعنى بالموقف أن هذه القصائد كانت من « بنات الساعة » ونعنى بالوقت أن الشاعر كثيراً ما كان يُسسرع للتعبير عن نشوة النصر والظفر ، وكثيراً ما كان يضطر – وهو ضابط العلاقات العامة فى قبيلته كما بحلو لآربرى أن يسميه (١) إلى إعلان قرارات قبيلته فى بعض الأحداث الطارئة ، والأمور المفاجئة ، كأن يتراى إلى مسامعه أن شاعراً من قبيلة أخرى هجا قبيلته أو توعدها . وأمام هذه الظروف التى لم تكن القبيلة تتوقعها لم يكن لدى الشاعر من الوقت ما يفسح له الحجال كى ينقح قصيدته القبيلة تتوقعها لم يكن لدى الشاعر من الوقت ما يفسح له الحجال كى ينقح قصيدته

<sup>(</sup>١) مختار الشعر الجاهلي ص : ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) جسهرة أشعار العرب ص ١١٢.

The Seven Odes, P. 15, London, 1957 ( v )

أو — قل — قرار قبيلته العاجل .

ولسنا نذهب إلى ذلك دون شاهد من نص أو سند من رواية ، توضح ما نقول وتدعمه . من ذلك قصيدة للنابغة الذبياني يهجو فيها زرعة بن عمرو بن خويلد الذي أشار عليه أن ينصح قومه بترك حيلف بني أسد ، حين لقيه بسوق عكاظ ، ثم توعده بعد ذلك . يقول (1):

نُبِّئْتُ زُرْعة والسفاهةُ كاسمها يُهدى إِلَّ أَوابِدَ الأَشعارِ

وعلم زهير بن أبى سلمي أن بني تميم يريدون غزو غطفان فقال (٢):

أَلا أَبلغ لديك بني تميم وقد يأتيك بالنُّصْح ِ الظُّنُونُ

ومضى يفتخر بقومه وأحلافهم وأفراسهم وفرسانهم . ثم حذر بنى تميم من أن الهزيمة ستحل بهم إذا حاولوا غزو قومه إلى غير ذلك من القصائد التى لم يفتتحها الشعراء بالمقدمات التقليدية وعرفنا المناسبة التى قيلت فيها (٣) . وقد انتخبنا الشاهدين السابقين من شعر النابغة وزهير لأنهما عرفا بالتروى والتأنى ، لندل على ما ذهبنا إليه من أن الشعراء كانوا يضطرون اضطراراً إلى أن يستعجلوا القول ، ولا يبطئوا فيه ، خوفاً من ضياع الوقت ، وفوات المناسبة التى تتطلب الرد السريع الحاسم على غير المعهود منهم في سائر قصائدهم . ولعل مما يدعم رأينا أن الدكتور يوسف خليف رد تخلص الشعراء الصعاليك من المقدمات في قصائدهم إلى طبيعة حياتهم ، تلك الحياة القلقة المشغولة بالكفاح في سبيل العيش ، والتي لا تتيح حياتهم ، ولا تهيئ الوقت كي يفرغوا للفن (١٠).

ومن المهم أن نعلم أن العرف لم يجرعلى أن تبدأ المراثى بتلك المقدمات التقليدية إلا فى قصائد قليلة تعد خروجًا على هذه القاعدة . يقول ابن رشيق (٥): « ليس من عادة الشعراء أن يقدموا قبل الرثاء نسيبًا كما يصنعون ذلك فى المدح والهجاء ،

<sup>(</sup>١) مختار الشعر الحاهلي ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) انظر مثلا ديوان أوس بن حجر ، ص ٢٦ ، ١١١ .

<sup>(</sup>٤) الشعراء الصعاليك ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) العملة ٢ : ١٥١.

قال ابن الكلبى - وكان علامة - : لا أعلم مرثية أولها نسيب إلا قصيدة دريد ابن الصمة :

أَرثُ جديدُ الحَبْلِ من أم مَعْبدِ بعاقبةٍ وأَخلَفتْ كل موعد

ويقول (1): « إنه الواجب في الجاهلية والإسلام و إلى وقتنا هذا ومن بعده ، لأن الآخذ في الرثاء يجب أن يكون مشغولا عن التشبيب بما هو فيه من الحسرة والاهتمام بالمصيبة ، وإنما تغزل دريد بعد قتل أخيه بسنة ، وحين أخذ ثأره ، وأدرك طلبته » .

وهي ملاحظة دقيقة حقيًا . فبيس في الشعر الجاهلي مراث استهلها الشعراء بالنسيب إلا قليلا ، وإليك بعضها :

قال مرقش الأكبر في رثاء ابن عمه تعلبة بن عوف (٢):

هل بالديارِ أَنْ تجيب صَمَم لو كان رَسْمٌ ناطقاً كَلمْ وقال المهلهل بن ربيعة في رثاء أخيه كليب<sup>(٣)</sup>:

طَفْلة ما ابنة المُحَدَّل بيضا أَ لعوب للبيدة في العناقِ وقال النابغة الذبياني يرثى النعمان بن الحارث الغساني(٤):

دعاك الهوى واستجهلتك المنازل وكيف تصابى المرء والشيب شامل وعاك الهوى واستجهلتك المنازل وكيف تصابى المرء والشيب شامل وقال زهير يرثى هرم بن سنان (٥):

هاج الفواد معارف الرَّسمِ قَفْرٌ بذى الهَضَباتِ كالوشم

<sup>(</sup>١) لعمدة ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) المفضلية رقم ٤٥.

<sup>(</sup>٣) الأغانى - الداره: ١ه، ٤ه، لكمل لابن الأثير ١: ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) مختار الشعر الجاهل ص ١٩٥.

<sup>(</sup> ه ) ديوال زهر ص ٣٨٢ .

# الفصل الثالث اتجاهات المقدمات ومُقرُوماتها

## تنوع الأشكال واختلاف المضامين

اتضح مما قدمنا أن من الخطأ الظن بأن الشعراء في الجاهلية لم يمهدوا بين أيدى الموضوعات الأساسية لقصائدهم إلا ببكاء الأطلال ووصفها ، أو كما يقول كارل يووكلمان في معرض حديثه عن الشعر الجاهلي(١): «القصيدة المؤلفة على نظام دقيق ينبغي استهلالها بالنسيب والحنين إلى الحبيبة الغائبة ، ذلك الحنين الذي يعترى الشاعر عند رؤية أطلالها الداثرة وهو راكب في القفار ». وهذا الزعم وهم سقط إلى كارل بروكلمان وإلى كثير غيره من الباحثين المحدثين ، إذا المعروف عندهم أن شعراء الجاهلية لم يفتتحوا مطولاتهم التقليدية إلا بوصف الأطلال. وهو وهم مردة ولى أن أحكامهم على الشعر الجاهلي لم تصدر عن استقراء لنصوصه كلها ، ولا عن دراسة لأشعاره ودواوينه جميعها ، وإنما قامت على النظر في مجموعة بعينها أو في ختارات منه دون غيرها .

فقد مر بنا أن الشعراء الجاهليين استهلوا قصائدهم إما بالمقدمة الطللية و وإما بالمقدمة الغزلية وإما بمقدمة الشباب والشيب وإما بمقدمة وصف الطيف وهى أشكال لا تشمل كل الفواتح التي صدر وا بها مطولاتهم ، بل تعرض لبعض تلك الأشكال وبواكيرها ، وأول من عنى بها أو اخترعها . فإننا نظفر بثلاثة أشكال أخرى بجانبها هي : مقدمة وصف الظعن . ومقدمة الفروسية ، ومقدمة وصف الليل . وهي أشكال لم يلتفت القدماء لها ، ولا أشار الدارسون المحدثون الذين تحدثوا عن المقدمات الجاهلية إليها ، إلا الدكتور يوسف خليف فإنه كشف عن مقدمة الفروسية ، كما كشف أيضًا عن المقدمة الطالمية ، والمقدمة الغزاية ، ومقدمة الشباب والشيب ، ومقدمة وصف الطيف ، والمقدمة الخمرية (٣) ، التي سنفرد لها حديثاً خاصًا في آخر هذا الفصل .

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي ١ : ٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر حديث الدكتور يوسف خليف عن هذه المقدمات في مجلة المجمة العدد ٩٨ – من السنة التاسعه فبرابر ١٩٦٥ ، والعدد ١٠٠٠ – أبريل ١٩٦٥ ، والعدد ١٠٠٤ – أغسطس ١٩٦٥

هذه الأشكال المتعددة من المقدمات يصح أن نقسمها قسمين كبيرين نعتمد في قسمتنا لها بينهما على كثرتها وقلتها في صدور القصائد الجاهلية. أما القسم الأول فيمثل الاتجاهات العامة من المقدمات. وهو يشمل المقدمة الطللية، والمقدمة الغزلية، ومقدمة وصف الظعن، إذ استكثر الشعراء الجاهليون من افتتاح قصائدهم بها كثرة تميزها من غيرها. أما القسم الثاني من المقدمات فيمثل اتجاهاتها الفرعية التي لم يحرصوا على استهلال مطولاتهم كثيراً بها.

ولم تتعدد أشكال المقدمات وأنواعها عند الشعراء الجاهليين فحسب، بل اختلفت أيضاً مضامينها الموضوعية وتقاليدها الفنية . فلكل مقدمة المخصاتها ورسومها ، بل إن المقدمة الواحدة قد تتباين صورتها عند الشاعر الواحد ، ومن بشاعر إلى آخر . ومع ذلك فإن بعض العناصر تتكرر عند الشعراء جميعاً في أكثر هذه المقدمات ، بل إنها تتردد عند الشاعر الواحد إذا ألم بمقدمة بعينها في صدور قصائده . وهو تشابه لا يدل على أن اللاحق من الشعراء كان يقلد السابق ، وكأنه نسخة ثانية منه . فذلك محال في عالم الفن ، إذ كل إنسان له تجربته وله طريقته في التعبير عن نفسه وإحساسه .

وليس للشعراء حيلة في العناصر المكرورة. فقد عاشوا في بيئة تشابهت فيها وعلى اختلافها وتراميها – المرئيات والمحسوسات التي وقعت أبصارهم عليها وملأت من خيياً لاتهم ، كما اتفقت حياتهم الاجتماعية والحضارية ونحسب أن لا ضير عليهم في أن أبدءوا وأعادوا في بعض العناصر والمظاهر في أكثر من مقدمة من نفس النوع ، إذ عرفوا كيف يختارون العناصر ، ويصطنعون المظاهر المعادة . وكيف ينها ويضعونها في مواضعها الدقيقة ، فإذا هي متلائمة متلاحمة .

وعلى الرغم من تشابه الصورة العامة للمقدمة الواحدة عند أغلب الشعراء ، فإن كل مقدمة منها تصوير وتعبير عن تجربة فريدة متميزة . وسنرى أن الشاعر وقف من المقدمة الواحدة مواقف مختلفة ، فحيناً يمر مروراً سريعاً لا يتَانَى ولا يتَدَرَيَّث ، وحيناً يطيل الوقوف والتَّلبُّث ، وتارة يوجز ، وتارة يفصل ، ومرة يلم بكل العناصر والتقاليد ، ومرة لا ياأتي إلا على بعضها ويترك سائيرها .

#### 4

#### اتجاهات عامة

#### المقدمة الطللية:

رأينا صورة هذه المقدمة بألوانها وخطوطها واضحة مشرقة في قصائدامرئ القيس وعبيد وطرفة . ورأينا كثيراً من تقاليدها ورسومها متأصلة في أوائل مطولاتهم ، إذ ألموا بمعظم التفاصيل والأصول التي وقف الشعراء من بعدهم عندها وحرصوا عليها يحاكونها حيناً ويحتذون عليها حيناً ، ويحاولون التوليد والإتيان بالتشبيه الجديد والصورة المبتكرة النادرة حيناً .

ويلاحظ أنها أكثر المقدمات انتشاراً في صدور قصائد الشعراء الجاهليين ، إذ تتوالى صفوفاً في دواوينهم حتى تبلغ العشرات ، على نحو ما نقرأ في ديوان عبيد أو طرفة ، أو النابغة الذبياني ، أو زهير بن أبي سلمى . أما ديوان بشر بن أبي حازم فقاربت مقدماته الطللية العشرين ، ويكاد بذلك يكون أكثر من وصف الأطلال .

وينبغى أن نلاحظ أيضاً أنه لا فرق بين شعراء البادية وشعراء المدينة فى أصول هذه المقدمة وعناصرها وأنه لا فرق بين الشعراء الذين أمضوا حياتهم فى باديتهم لا ينحولون عنها إلى غيرها ، وبين الشعراء الذين وفدوا على قصور الملوك التى كانت تزخر بألوان الحضارة مما يفرق حياتهم مفارق كثيرة عن حياة البادية بما فيها من شطَف وضنك . ونعنى بهؤلاء الشعراء الوافدين طرفة بن العبد ، والأعشى ، وأبا دواد ، الإيادى ، والنابغة الذبيانى ، وعدى بن زيد ، أولئك الذين وفد بعضهم على المنذرة أو الغساسنة بين الحين والحين ، والذين استقر بعضهم استقراراً نهائياً مثل عدى ابن زيد ، أو ما يشبه الاستقرار مثل النابغة الذبيانى . ولسنا ندرى لماذا أفرد ابن سلام بابًا خاصًا بشعراء القرى القريبة : مكة والمدينة والطائف والبحرين واليمامة ، مع بابًا خاصًا بشعراء القرى القريبة : مكة والمدينة تميزهم من شعراء البوادى ، ولا نص على الدافع الذى حمله على ذلك ، سوى ملاحظته أن الشعر يكثر فى البوادى و يقل على الدافع الذى حمله على ذلك ، سوى ملاحظته أن الشعر يكثر فى البوادى و يقل

فى المدن . وإذا رجعنا ننظر فى قصائد كالشعراء الحيرة لم نجد فيها جديداً سوى عذو به الألفاظ وخفتها ورشاقة الأوزان وقصرها . ومن أوضح الأمثلة على ذلك شعر النابغة ، وأى جديد فيه غير تشبيه حَضَرَى وَقَمَعَ عليه بَصَرُه فى قصور المناذرة فَقَبَسَسه وعرضه فى شعره ، وغير تصويره لأعياد الغساسنة ؟ أما بعد ذلك فعظم تشبيهاته وموضوعاته مستمدة من البادية (١) . بل إن الأعشى الذى جاب الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها عرضاً وطولا ، إذ جعل الشعر متجراً يتجر به فى البلدان (٢) لم يستطع التخلص من وصف الأطلال .

ومعنى ذلك أن شعراء المدن لم يستطيعوا التحلل من التقاليد الفنية البدوية ، ولا خرجوا عليها بحيث يبتدعون نظاماً جديداً لمقدمات قصائدهم يخالف كل المخالفة نظامها عند شعراء البوادى ، ولا غرابة فى ذلك ، فقد سبق أن لاحظنا أن العرب فى جملتهم كانوا أمة راحلة ناجعة ازدرى أبناؤها الزراعة والصناعة ، وأحبوا الرعى والتحمل والارتحال ، فانعكست هذه الحياة على مرآة أشعارهم وقصائدهم . بل الغرابة فى أن ينحولوا عن وصف الديار والأطلال ، إذا وقعت أنظارهم على مرثيات جديدة ، تعرض فى حياتهم عرضاً ، وتدحر كل مناظر الصحراء المختلفة التى تعرفونها معرفة دقيقة ، ويعيشون بينها فى كل يوم ، مع أنهم غرس صحراوى المنبت والنشأة .

ولن يستقيم لنا هذا الرأى إلا إذا ضربنا الأمثلة عليه ، ودعمناه بشواهد من قصائد شعراء المدن والبوادى . أما شعراء البوادى فن الطبيعى أن يكثروا من وصف الأطلال ، وأما شعراء المدن فنذكر منهم قيس بن الحطيم الذى عاش في يثرب فإننا نراه بقف عند ديار محبوبته عمرة ، فتستجعم عليه لكثرة ما سفت الرياح فإننا نراه بقف عند ديار محبوبته عمرة ، فتستجعم عليه لكثرة ما سفت الرياح رمالها عليها ، ولطول ما أصابتها الأمطار ، ولولا تفرسه منها لما عرفها وتسَيَّنها يقول (٣):

<sup>ُ (</sup>۱) النابغة الذبيانى ، لعمر الدسوقى ص : ۲۱۳ وما بعدها ، وانظر النابغة الذبيانى ، لمحمد زكى العشهاوى ص : ۲۰۷ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) العملة ۱ : ۸۱ .

<sup>(</sup>٣) ديرانه القصيدة لرابعة .

أَتَعْرِفُ رَسْماً كَالطِّرَادِ المَلَاهِبِ لِعَمْرَةَ وَحْشًا غَيْرَ مَوْقِفِ راكبِ<sup>(۱)</sup> ديار التي كادت ونحن على مِنِّي تَحلُّ بنا لولا نَجَاءُ الرَّكائِب<sup>(۱)</sup>

وإذا كان قيس من المُقلين في وصف الأطلال ، فإن حسان بن ثابت ابن قريته يعد من المكثرين ، فقد استهل ما يقرب من حمسة عشرة قصيدة بوصف الأطلال ، وأطال فيه وحافظ على تقاليده (٢) . وأيدًا ما كانت هذه القصائد جاهلية أو إسلامية ، فإنها تدل دلالة قاطعة على ما نريد ، وهو شعراء المدن لم يتخلصوا من وصف الأطلال في فواتح قصائدهم . ونختار منها قصيدته الميمية التي يقال إنه أنشدها ألنابغة الذبياني بسوق عكاظ ، والتي استهلها بوصف الأطلال وصفاً حدد د فيه موقعها ، وسألها عن أهلها فاستعجمت عليه . يقول :

أَلَمْ تَسْأَل الرَّبْعَ الجديدَ التَّكَلُّمَا بمَدْفَعِ أَشْدَاخٍ فَبُرْقَةِ أَظْلَما<sup>(1)</sup> أَبَى رَسْمُ دَار الحَىِّ أَنْ يَتَكلَّما وهل ينطِقُ المعروفَ من كان أَبْكَمَا بقاع نَقِيع الجِزْع من بَطْن يَلْبَنٍ تَحَمَّلَ منه أَهْلَه فَتَتَهَمَا<sup>(0)</sup>

وهذا أمية بن أبى الصلت ، ساكن الطائف التى لم يعرف أهلها النجعة يقف أمام ديار صاحبته زينب ، ويصور تصويراً دقيقاً ما بقى منها من معالم مطموسة وأثاف ورماد وأوتاد . يقول (١٠):

<sup>(</sup>١) اطراد : تتابع . لمذاهب برود مخططة .

<sup>(</sup> ٢ ) تحل بنا : تحل بنا لقرجا من ركابنا . فجاء الركائب : إسراعها وانتقالها .

۳۵۰ ، ۲۲۹ ، ۴۲٦، ۳۱۳ ، ۳۰۷ ، ۲٤۳ ، ۲٤۳ ، ۱۰ ، ۱ ، ۲۱ ، ۲۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۰۷ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ ، ۳۸۰ ، ۳۶۲

<sup>(</sup> ٤ ) أشداخ و برقة أظلم : موضعان .

<sup>(</sup> ٥ ) نقيع الجزع و بطن يعَلْبُنَ : موضعان . تتهم : صار إلى تهامة .

<sup>(</sup>٦) جمهرة أشعار العرب ص: ١٨٥.

<sup>(</sup>٧) أقوت : أقفرت . القطين : النازل بالمكان .

<sup>(</sup> ٨ ) أَذَعَن : فَـرَّقَـنْ . الجوافل : الرياح . المعصفات : التي تسغى الرمال .

وسافَرَ تِ الرِّياحُ مِن عَصْرا بِأَذْيانُ لَ يَرُحْنَ ويَغْتَدِينا (١) فَأَنْقَيْنَ الطُّلُولَ مُحَنَّباتٍ ثلاثاً كالحمائم قد صلينا (٢) وآريًّا لِعَهْدٍ مُرْبِنَساتٍ أَطَلْنَ بُه الصَّفُونَ إِذَا أَفْتُلِينا (٣)

واستمع إلى أبى داود أحد شعراء الحيرة يصف داراً لمحبوبته اندرس رسمها . ولم يبق أن عراصها إلا رماد وأثاف سود . يقول (٤) :

أَمِن رَسْم تَعَفَّى أَوْ رَمَادٍ وسُفْعٍ كالحمامات الفِراد<sup>(۱)</sup> وأُنشاءٍ يَلُحْنَ عَلَى رَكَى بنقع مليحه فالمُسْتَراد<sup>(۱)</sup> مُضِيفُ الهَمِّ يَمْنَعْنى رُقادى إِلَّ فقد تَجَافَى بى وسادى

وله أبيات ومقظوعات وقصائد يصف فيها الأطلال وصفاً دقيقاً (١). وربما كان أجملها مقدمة القصيدة الحادية والستين ، إذ يصور منزل صاحبته ، ويشبه بقاياه بالوشم وبالأديم الأملس الناعم . ومن الطريف حقاً أن نرى عنده أنه تحول يصف الدور التي يشاهدها في البوادي أثناء خروجه للصيد ، وما تطفح به من الوحش بين أسراب نعام وقطعان بقر (٨).

واستمع إلى عدى بن زيد – الذي كان يسكن الحيرة ومراكز الريف ، فـكلان السانه وسهل منطقه كما يقول ابن سلام (٩) \_ يصف أحزانه حين ألـَم بآثار معاهد

<sup>(</sup>١) الأذيال: أواخر الرياح.

<sup>(</sup>٢) يقول الجاحظ : « وهم يصفون الرماد الذي بين الأثانى بالحامة ، و يجعلون الأثانى أظاراً لها ، للانحناء الذي في أعلى تلك الأحجار » . ( الحيوان ٣ : ٢٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) الأرى : مرابط الحيل . مربتات : مربيات . الصفون : أن يقوم المهر على ثلاثة أرجل . افتلين : فطمن .

<sup>(</sup> ٤ ) شعره القصيدة الخامسة والعشر ون .

<sup>(</sup> ٥ ) السفع : الأحجار التي تنصب عليها القدور . الفراد : المنفردة . ,

<sup>(</sup>٦) الإنشاء : جوانب الحوض ، الركي : البئر ، نقع مليحة والمستراد : موضعان .

<sup>(</sup>٧) شعره الأبيات والمقطوعات والقصائد ذوات الأرقام : ٧ ، ١٦ ، ٢٩ ، ٤٩ ، ٩٥ ، ٢٥ ، ٢١ ، ٢١ . ٢٨ ، ٦١ .

<sup>(</sup>٨) الأصمعية السادسة والستون .

<sup>(</sup>٩) طبقات فحول الشعراء ص : ١٦١ ، وانظر الحيوان ٧ : ١٤٩ .

صاحبته أم معبد ، فأمضى نهاره بها حزيناً مُتألماً ، وراح يبكى بكاء حاراً بحيث بِكَات حاراً بحيث بِكَات دموعه جيب سرباله دون فائدة . يقول (١):

أَتَعْرِفُ رَسْمَ الدار مِن أُمِّ مَعْبَد نَعَمْ وَرَمَاكَ الشَّوْقَ قَبْلَ التَّجَلُّد ظَلِلْتُ بِهَا أَسْقَى الغرام كأَنما سَقَتْنى النَّدامَى شَرْبَةً لم تُصَرَّد (٢) ظَلِلْتُ بها أَسْقَى الغرام كأَنما سَقَتْنى النَّدامَى شَرْبَةً لم تُصَرَّد (٢) فيالَكَ مِن شَوْق وطَائِفِ عَبْرَة كَسَت جيب سربالي إلى غير مُسْعِدى (٣) فيالَكَ مِن شَوْق وطَائِفِ عَبْرَة

الأطلال على النابغة الذبياني رأيناه يفتتح كثيراً من مدائحه بوصف الأطلال وصفاً بأتى فيه على كل صغيرة وكبيرة من آثارها (٤). وها هو ذا يقف أمام منازل صاحبته ظلامة فيراها خاوية خالية ، لا أنيس فيها ، ولا حركة في نواحيها ، قد سفت الرياح التراب عليها ، وانهل المطر الشديد فوقها ، فأعشبَسَتْ وأمْرَعَتْ ، وتحولت إلى مسر بع لأسراب بقر الوحش تجوس في ساحاته مع أولادها . يقول (٥): أمِنْ ظُلامَة الله من البولل بمر فض الحبي إلى وُعال (١) فأمواه الله تركي إلا صواراً بمر فقوم عليه العهد خال (٧) تعاورها السواري والغوادي وما تذري الرياح من الرمال (١) تعاورها السواري والغوادي وما تذري الرياح من الرمال (١) أثيت نبته جعد العمد من الرمال (١) أثيت نبته جعد العمد من الرمال (١) أثيت نبته جعد المطافل والمتالى (١)

<sup>(</sup>١) جمهرة أشعار العرب ص: ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) تصرد : تقلل .

<sup>(</sup>٣) المسعد : المعين .

<sup>(</sup> ٤ ) مختار الشعر الجاهل ، قصائده ذوات الأرقام : ٢ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ .

<sup>(</sup>ه) المصدر السابق ص: ٢١٢.

<sup>(</sup> ٦ ) المرفض : الرَّمل . الحبي ووعال : موضعان .

<sup>(</sup>٧) أمواه الدنا وعويرضات : موضعان : حلال : مقيمون .

<sup>(</sup> ٨ ) تأبد : سكنته الوحوش . الصوار : القطيع . مرقوم : منقوش . العهد : المطر .

<sup>(</sup> ٩ ) تعاورها : تعاقب عليها .

<sup>(</sup>١٠) جعد : متلبد من المأء . العود : النوق الحديثة النتاج ، المطافل: التي لها أطفال . المتالى : التي يتلوها أولادها .

الشجر التي كانت تستظل بها فتهيج نفسه ويذرف الدموع الغزار ، ولا يلبث أن يزخر نفسه عن البكاء والاشتياق ، لأنه أقوى من أن تثير ذكرياته الماضية حشائش يابسة وأوراق جافة ، يقول (١):

عَرَفْتَ اليوم في تبيًّا مُقَاما بجَوِّ أو عَرَفْتَ لها خياما مَرَوْتُ اليوم في تبيًّا مُقَاما بجَوِّ أو عَرَفْتَ لها خياما فَهَاجَتْ شَوْقَ مَحْزُونِ طَرُوبٍ فأَسْبَل دَمْعَهُ فيها سجاما(٢) وهَاجَتْ شَوْقَ مِثْلُكَ من رُسُوم عَفَتْ إلاَّ الأَياصِرَ والتَّماما(٣) وهل يَشْتَاقُ مِثْلُكَ من رُسُوم

وظاهر من هذه النصوص جميعها أن شعراء المدن سواء عاشوا فيها أو رحلوا إليها وأقاموا بها لا يختلفون عن شعراء البوادى فى افتتاح قصائدهم بوصف الأطلال، بل يتفقون معهم فى تبنى هذه الظاهرة الفنية والحرص عليها، كما أنهم حافظوا على مقوماتها وتقاليدها، فقد عينتُوا أماكن المنازل التى وصفوها، واستفسر وا بقاياها عن أهلها الظاعنين عنها، وبكوا فيها، واسترجعوا ذكرياتهم بها، وذكروا ما بنى من الطاعنين عنها، وما حل بها من الحيوانات، وما درسها من الرياح والأمطار، وكذلك فإنهم شبهوا بقاياها بخطوط النوب المطرز، أو بالوشم، أو بالحلد، وشبهوا التراب الذي ذرّته الرياح فوقها بالطحين المتناثر، وشبهوا الآثافي الحيطة بالرماد بالحمامات الملتفة حول فرح صغير. وهذه التقاليد هي التي تتردد باستمرار عند معظم الشعراء سواء كان من البلو أو من الحضر.

وللمقدمة الطللية ثلاثة أشكال – أما الشكل الأول فيتألف من صورة الأطلال عفردها ، إذ يمر الشاعر بديار صاحبته ، ويقف عندها يتأملها ويتذكر أيامه على أرضها ، ويحصى آثارها من أحجار ، ورماد ، وندئي ، وأحواض ، وأعواد متناثرة هنا وهناك . ثم يعكد د ما غير معالمها من رياح محملة بالرمال ، وسحب مشحونة بالماء ، وسنوات متطاولة . ثم يصف إقفارها وخلوها من أهلها بعد رحيلهم منها ، وكيف اتخذت منها قطعان البقر والظباء والثيران والنعام والظلمان مراتع تتنقل في ساحاتها ، وتلعب بها آمنة مع أولادها . وتطالعنا هذه الصورة عند الشعراء

<sup>(</sup>١) ديوانه ، القصيدة التاسعة والعشرون ، وانظر القصائد : ١ ، ١٨ ، ٢٣ ، ١٤ ، ٨٠ .

 <sup>(</sup>٣) الطروب: الحزين.
 (٣) الأياصر والثّام: نوعان من النيات.

المتقدمين والمتأخرين . و مَرَرَّت بنا أمثلة لها في الفصل الثاني ، ونضيف إليها مقدمة للزهير بن أبي سلمي افتتح بها قصيدته الدالية . وهو فيها يقف عند معهد خليلته أم أمام معبد ، ويبصرها مقفرة قد أثرت فيها الرياح لكثرة مرورها عليها حتى لم يبق منها إلا الأعواد التي كانت تقام عليها الحيام ، وإلا الأثاني السود والرماد ، وما يزال يستنطقها عن أهلها ومصيرهم ، وهي تستعجم ولا تجيب . يقول (١) :

غَشِيتُ اللَّيارَ بالبَقِيعِ فَنَهْمَدِ دَوَارِسَ قَدْ أَقْوَيْنَ مِن أُمِّ مَعْبَدِ أَرَبَّتُ بِهَا الأَرْوَاحُ كُلَّ عَشِيَّةٍ فَلَم يبقَ إِلاَّ آلُ خَيْمٍ مُنَضَّد (٢) أَرَبَّتُ بِهَا الأَرْوَاحُ كُلَّ عَشِيَّةٍ فَلَم يبقَ إِلاَّ آلُ خَيْمٍ مُنَضَّد (٢) وَغَيْرُ بُلاثٍ كَالْحَمامِ خَوَالِدٍ وهابٍ مُحِيل هَامِدِ مُتَلَبِّد (١) وَغَيْرُ بُلاثٍ كَالْحَمامِ خَوَالِدٍ وهابٍ مُحِيل هَامِدِ مُتَلَبِّد (١) وَغَيْرُ بُلاثٍ مَا رَأَدَ الضَّحَاءِ مَطِيَّى أَسَائِلُ أَعْلاَماً بِبَيْدَاءً قَرْدَدِ (١) وَقَفْتُ بِهَا رَأَدَ الضَّحَاءِ مَطِيَّى نَهَضْتُ إِلَى وَجْنَاءَ كالفَحْلِ جَلْعَدِ (١) فلما رأيت أنّها لاَ تُحِيبُني نَهَضْتُ إِلَى وَجْنَاءَ كالفَحْل جَلْعَدِ (١)

وعلى هذا النحو مقدمة قصيدة بشر بن أبي خازم الفائية . فقد فرّقت الأيام بينه وبين صاحبته «كبشة» ، فأهزله فراقها وأسقمه . وها هو ذا يقف على منازلها فلا يرى إلا أطلالا دارسة ، ودمنا دائرة . كأنها ألواح تزينها الزخارف والتصاوير ، إذ خلت ديارها ، واكتظت ببقر الوحش التي اطمأنت فيها ، وأطفات وأخذت تحنو على أولادها ، وراحت أولادها بدورها تمسح ضروعها وتمد رؤوسها لترضعها . يقول (1):

إِنَّ الفَوَادَ بِاللَّ كَبْشَةُ مُدْنَفُ قَطَعَ القَرينَةَ غُدُوةً من تَأْلَفُ (١٠) فَكَأَنَّ الفَوَادَ اللَّوْءُونُ (١٠) فَكَأَنَّ أَطلالاً وباقى دمْنَةِ بجَدُودَ أَنُواحٌ عليها الزُّخْرُفُ (١٠)

<sup>(</sup>١) شرح ديوانه لثعلب ص: ٢١٩.

<sup>(</sup> ٢ ) أربت : أقامت . الآل : العيدان . منضد : بعضه فوق بعض . الأرواح : الرياح .

<sup>(</sup>٣) الهابي : الرماد . المتلبد : المتراكب . الثلاث : يعني الأثاني .

<sup>( ؛ )</sup> رأد الضحاء : وقت ارتفاع الشمس . القردد : ما ارتفع من الأرض .

<sup>(</sup> ٥ ) الوجناء : الناقة الضخمة . الجلمد : القوية .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص : ۱۵۲ , ۱۰۰ .

<sup>(</sup>٧) المدنف : المشرف على الموت , القرينة : العلاقة .

<sup>(</sup>٨) جدود : موضع .

فجماد ذى بَهْدَى فَجَوِّ ظُلاَمَة عُرِّين لَيْسَ بَهِن عَيْنٌ تَطْرِفُ (١) فِجماد ذى بَهْدَى فَجَوِّ ظُلاَمَة عُودًا إِذَا تَلَعَ النهار تَعَطَّفُ (٢) إِلاَّ الجآذرَ تَمْتَرى بِأُنُوفِها عُودًا إِذَا تَلَعَ النهار تَعَطَّفُ (٣) إِلاَّ الجآذرَ تَمْتُرى مِأْنُوفِها عَلْبُ الأَكُفِّ لَهَا قَرَارُ مُؤْنِفُ (٣) أَحُمَّ القَوادم ما يَعُرُّ ضُرُوعَها حَلْبُ الأَكُفِّ لَهَا قَرَارُ مُؤْنِفُ (٣) فَظُلِلْتُ مُكْتَبِبًا كَأَنَّ مُدامَةً يَسْعَى بِلَنَّتِها عَلَى مُنَطَّف (١) فَظَلِلْتُ مُكْتَبِبًا كَأَنَّ مُدامَةً يَسْعَى بِلَنَّتِها عَلَى مُنَطَّف (١)

فأنت تراهما لايشذان عن التقاليد ولا يتخففان منها ، بل يتمسكان بها ، ويحافظان عليها . فقد عنى زهير بتحديد موضع المنزل ، وبتعداد ما عفاه ويحاه من رياح وأمطار ، وبوقوفه عنده ، وسؤاله عن أهله ، وبإحصاء ما صمد من آثاره من أعواد ورماد وأحجار ، كما شبه الأثافى التى صلتها النار وسودتها وظلت مكانها ، ثابتة على شكلها بثلاث حمامات . أما بشرفعنى بتعيين موقع الدار ، وبتشبيه بقاياها وقد تناثرت في ساحتها بالألواح المنقوشة وأهمل ما درسها وما بقى منها وراح يصف ما سكن بها من الحيوانات وصفاً التفت فيه إلى كبار البقر وصغارها وألوانها وحركاتها .

وفى الشكل الثانى يرسم الشاعر لوحة تتألف من صورتين صورة الأطلال التى قدمناها بكل تفاصيلها وتقاليدها ، وصورة صاحبته . وهو فى الصورة الثانية يلح على تبيان محاسن صاحبته حتى يكاد يظهرها عضواً عضواً ، ولا يترك شيشاً منها ، بل يأتى على كل شيء كأنما يريد أن يشخص هذه الأعضاء تشخيصاً .

ومن هذا النوع مقدمة قصيدة حاتم الطائى الميمية . وهو فى القسم الأول منها يسائل نفسه عَمَّاً إذا كان يعرف آثار الديار من أطلال دارسة ، ونؤى مهدم . تلك التي سفت الرياح الرمال عليها حتى طمستها ، وتتابعت عليها السنون حاملة معها البلكي حتى بلد ألت معالمها . يقول (٥):

<sup>(</sup>١) جماد : جمع جمد وهو الأكمة . ذو بهدى : موضع . الجو : الأرض المطمئنة . ظلامة : قرية . ليس بها عين تطرف : لا أحد بها .

<sup>(</sup>٢) الحاذر : أولاد البقر . تمترى : ترضع أمَّاتها . العائد : الصغير . تلع : ارتفع .

<sup>(</sup>٣) حم : سود . القوادم : القرون . يعر : يؤذى . المؤنف : الذي لم يُسرّع .

<sup>( ؛ )</sup> المنطف : الغلام الذي يلبس القرط .

<sup>(</sup>ه) ديوانه ص : ٧٩ .

أَتَعُرِفُ أَطْلاً وَنُوْيًا مُهَدَّما كَخَطِّكِ فِي رِقِّ كتاباً مُنَمْنَما(۱) أَذَاعَتْ به الأَرْوَاحُ بَعْدَ أنيسها شهوراً وأَياماً وحَوْلاً مُجَرَّما(۲) دَوَارجُ أَنِعَد غَيَّرْنَ ظاهِرَ تُرْبِهِ وَغَيَّرَتِ الأَيَّامُ ما كان مُعْلَما(۳) وغَيَّرها طولُ التَّقَادُم والبلَى فما أَعْرِفَ الأَطْلاَلَ إلا تَوهُما

وفى القسم الثانى يصف زوجه، فهى تتهادى فى مشيتها، وتزينها الحلى المتلألئة أماجيدُها فترصعه جواهر مختلفة فتتوهج كأنها جمر مشتعل مرت عليه الرياح فزادته اشتعالاً وتبو قَنُدًا، وهى جواهر تضىء البيت من حولها، وتسمع وسوستها إذا ما اضطربت إعلى فراشها.

وكَشْحًا كَطَى السَّابريَّةِ أَهْضَما (٤) تَوَقُّدُ ياقُوتِ وشَنْرٍ مُنَظَّما (٥) من الليلِ أرواحُ الصَّبا فَتَنَسَّما (١٦) إذا هي لَيْلًا حاولت أن تَبَسَّما (٧) تَرَنَّمُ وَسُواسُ الحُلِيِّ تَرَنَّما (٨) تَرَنَّما (٨)

تَهَادَى عليها حَلْيُها ذاتَ بهجةٍ ونَحْرًا كَفَى نورَ الجَبين يَزينُهُ كَجَمْرِ الغَضَا هَبَّتْ به بَعْدَ هَجْعَة يُضَىءُ لنا البيتَ الظليلَ خَصَاصة يُفَىءُ لنا البيتَ الظليلَ خَصَاصة إذا انقَلَبَتْ فَوْقَ الحَشِيَّةِ مَرَّةً

وعلى هذه الشاكلة مقدمة ﴿ طفيل الغنوى لقصيدته اللامية . فقد مر على معاهد صاحبته سعاد بعد عام ، فلم ير منها سوى آثار بالية عَفَتُها الأمطار وغير تُها الرياح ، كأنها سيف مُفلَلُلُ حَدَّه . يقول (٩) :

<sup>(</sup>١) الرق : الجلد الرقيق . المنهُم : المنقوش .

<sup>(</sup>٢) المجرم : الكامل .

<sup>(</sup>٣) الدوارج : التي تحمل التراب وتسير به . المعلم : المعروف .

<sup>( ؛ )</sup> الكشح : الخصر . السابرية : ثياب رقيقة . الأهضم : اللطيف .

<sup>(</sup> ه ) الشدر : اللؤلؤ الصغير .

<sup>(</sup>٦) الغضا : شجر صلب الخشب يبقى جمره زمناً طويلا .

<sup>(</sup>٧) الخصاصة : الثقب .

<sup>(</sup>٨) الحشية : الفراش .

<sup>(</sup>٩) شعره ص : ٣٧ .

مَغَانِيَ دَارِ من سُعَادَ ومَنْزل(١) بُعَيْدَ السُّوافي أَثْرُ سَيْف مُفَلَّل (٢) دَيِارٌ لِسُعْدَى إِذ سُعادٌ جَدَايَةٌ منالأَدْم خُمْصَانُ الحَشَاغَيْرُخَثْيَل<sup>(٣)</sup>

غَشِيتُ بقُرًّا فَرْطَ حَوْلِ مُكَمَّلِ تَرَى جُلَّ ما أَبْقَى السَّواري كأنه

وانتقل إلى وصف صاحبته فإذا هي بيضاء ، دقيقة الخصر ، ضامرة البطن ، كثيفة الشعر، ناعمة مترفة ، على صدرها عقود منظومة ، لا تبرح فراشها ، ويظل الحمام يغنى فوق بيتها:

عَقيلةُ حُوِّ عازب لم يُحَلَّل (1) إذا أُرْسِلَتْ أوهكذا غيرمرسل(٥) ذَلُولاً لها الوادى ورمل مُسَهَّل (٦) ثقالَ الضُّحَى لم تَنْتَطِقْ عَنْ تَفَصَّل<sup>(٧)</sup> غِناءَ السكارى في عَريش مُظَلَّل (٨)

هِجانُ البياض أُشْرِبَتْ لَوْنَ صُفْرَة تَضِلُّ المَدَاري في ضفائرها العُلَى أَمَلَّتْ شُهورَ الصَّيْفِ بين إِقامة بأبطحَ تُلْفِيها فُوَيْقَ فراشها يُغَنِّى الحمامُ فوقها كلَّ شَارقِ

إلى غير ذلك من الأمثلة من هذا النوع ، تلك التي تلقانا عند الأعشى(١)، وخداش بن زهير (١١)، والنابغة الذبياني (١١)، مما يؤكد تأصل هذا الشكل في دواوين الجاهليين .

<sup>(</sup>١) قرأ : موضع . فرط حول : بعد مضى سنة . المغانى : المنازل .

<sup>(</sup> ٢ ) السوارى : الأمطار تنزل بالليل . السوفى : الرياح . المغلل : المثلم .

<sup>(</sup>٣) الحداية : الظبية الصغيرة . الحثيل : العظيمة البطن . الأدماء : البيضاء . الحمصان : الضامرة . الحشا : البطن .

<sup>(</sup>٤) هجان البياض : كريمته . الحو العازب ناحية الوادي المنعزلة .

<sup>(</sup> ه ) المدارى : الأمشاط . المرسل : المطلق .

<sup>(</sup>٦) أملت : أقامت . ذلولا : هيناً . مذلل : ملتف النبت .

<sup>(</sup>٧) ثفال : متلئة . لم تنتطق عن تفضل : تلبس ثوباً واحداً رقيقاً .

<sup>(</sup>٨) العريش: الحيمة.

<sup>(</sup> ٩ ) ديوانه القصيدة الثامنة عشرة .

<sup>(</sup>١٠) جمهرة أشعار العرب ص : ١٨٨ .

<sup>(</sup>١١) المصدر السابق ص: ١١٢.

وفي الشكل الثالث يرسم الشاعر منظرين: منظراً قديماً هو منظر الأطلال. ومنظراً جديداً هو منظر وصف الظنعن تسير في شعاب الصحراء وفوق رمالها. ومع أن الشعراء الجاهليين أكثروا من وصف المنظرين. فإنهم توسعوا في وصف الأطلال وأوجزوا في وصف الظعن جويتميز زهير من بينهم بأنه أطال الوقوف عندهما ، كأنه يريد أن لا يطغى أحدهما على الآخر ، بل يريد أن يقوم كل منهما بنفسه ، بحيث يكون صورة واضحة مستوفية لجميع ملامحها وألوانها . وهو يعرض علينا المنظرين في مقدمة قصيدته النونية . فإنه غشي منازل صاحبته أسماء بعد سنوات طويلة ، فاستعاد أيامه معها ، وحبه لها ، حين كانا يتجاوران ويتناجيان عن قرب ، حتى إذا حانت ساعة الفراق تماسك كل منهما ، وصبر وتـجـللًد يقول (۱):

كم للمنازل مِنْ عَام ومن زَمَنِ لآل أَساءَ بالقُفَّيْن فالرُّكُن (٢) لآل أَساءَ بالقُفَّيْن فالرُّكُن (٢) لآل أَساءَ إِذْ هَامَ الفَوَّادُ بِهَا حيناً وإِذْ هَى لَم تَظْعَن ولَم تَبن (٣) وإذ كلانا إذا حانت مفارقة من الديار طوى كشحًا على حَزَن (٤)

وبعد أن فرغ من بث أحزانه توجه إلى صاحبيه يسألهما عن الظعائن التي ارتحلت منذ زمن بعيد ، وهل هما لا يزالان يذكرانها وهي تبدأ الرحلة من بطن «جو » ثم تسير بين ماء «شرج » شمالا و «جو سلمي » يمينيا . سابحة في الرمال كأنها السفن تتراءى له على صفحة الماء ، تظهر حينياً وتختني حينياً في أثناء منضيها في سيرها إلى منتهي رحلتها :

فقلتُ والدارُ أَحياناً يَشُطُّهُ بِهَا صَرْفُ الأَميرعلى من كان ذا شَجَن (٥) لصاحبي وقد زَالَ النَّهارُ بنا هل تُؤنِسان ببَطْن الجَوِّ من ظُعْن (١)

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص : ۱۱۳ .

<sup>(</sup> ٢ ) القفين : مثنى قف وهو ما غلظ من الأرض . الركن : أرض باليمامة .

<sup>(</sup>٣) لم تظعن : لم ترحل . بان : فارق .

<sup>(</sup> ٤ ) طوى كشحا على حزن : ولى محزوناً كثيباً .

<sup>(</sup> ٥ ) يشط بها : يُبُعدها . صَرْف الأمير : تقلبه حين يريد . الشجن : الهوى .

<sup>(</sup>٦) زال النهار : مضي أكثره . آنس : بصر .

وجَوّ سلمي على أَرْكَانها اليُّمُن(١) يَغْشَى النُّواتى غِمارَ اللُّجِّ بِالسُّفن (٢) كالدَّوْم يعْمِدْنَ للأَشْرَافِ أَوْ قَطَن (٣)

قد نكبت ماء شرج عَنْ شائلها يَقْطَعْنَ أَجْوَازَ أَمْيال الفَلاةِ كما يَخْفِضُها الآلَ طَوْرًا ثم يَرْفَعُها

وفي مقدمة قصيدته الميمية يستوقف نفسه عند منازل تصارع الفناء، ولا تجد مهرباً كي تنجو من الرياح والأمطار التي لاتزال تفنيها وتبليها . فقد رحل أهلها منها . وبقيت هي تندثر وتندرس شيئًا فشيئًا ، فكأن آثارها كتاب مسطور ، تحتفظ بالذكريات ولا تجيب سؤالاً: يقول (١):

قِفْ بالديار التي لم يَعْفُها القِدَمُ بَلَى وغَيَّرها الأَرواحُ والدِّيمُ (٥) لا الدَّارُ غَيَّرَها بُعْدُ الأَنبِيسِ ولا بالدَّار لو كَلَّمَتْ ذَا حَاجَةِ صَمَّمُ دارٌ الأسماء بالعَمْرَيْنِ مَاثِلةٌ كَالْوَحْي ليس بِها من أهلها أَرِمُ (١)

وينتقل إلى تصوير المنظر الثاني . منظر الرحيل المفزع المفجع ، حين سارت القافلة من قدَرْقدَري، ومضت في رحلتها بين « بدَرْك والعاليات » يميناً . و « خيم » شَهَالَا كَأَنْهَا السَفَنِ . إلى أن بلغت « فَـيَـدُ َ القُـرَيَّاتِ » و « العتكانِ » فاختفت عن فاظريه ، وأخذت تسير مسرعة في وادى « السَّليل » فحزن لذلك حزناً شديداً ، وراح يبكي/بكاء ِحارًا حتى سالت دموعه على خديه كأنها الماء يتقاطر من دلو أو لؤلؤانقطع سلكه وتناثرت حباته :

سَالَتْ بهم قَرْقَرَى بَرْكٌ بأَيْمَنُهم فالعالياتُ وعن أَيْسارهم خيم(٧)

<sup>(</sup>١) نكبت : عدلت ومالت . شرج : ورد . الأركان : النواحي .

<sup>(</sup> ٢ ) الأجواز : الأوساط . النواقى : الملاحون . الغار : الماء الكثير . اللج : معظم الماء .

<sup>(</sup>٣) الآل: السراب. الدوم: شجر. الأشراف وقطن: موضعان.

<sup>( ؛ )</sup> ديوانه ص : ه ٤٠ .

<sup>(</sup> ه ) الديم : جمع ديمة وهي السحابة .

<sup>(</sup>٦) الغمر : موضع . الماثل : اللاصق بالأرض . الوحى : الكتاب . ليس بها من إرم : لا أحد

<sup>(</sup> ٧ ) قرقری و برك : موضعان . خيم : جبل .

عَوْمَ السفين فلما حَالَ دُونَهُمُ فَيْدُ القُربَّاتِ فالعِتْكَانُ فالكَرَمُ (١) كَانُ عِنِي وقد سال السَّليلُ بهم وعَبْرَةٌ ما هم لو أنهم أَمَمُ (١) غَرْبُ على بَكْرَةٍ أو لُوْلُوُ قَلِقٌ في السِّلْكِ خَانَ به رَبَّاتِهِ النَّظُمُ (١) غَرْبُ على بَكْرَةٍ أو لُوْلُوُ قَلِقٌ في السِّلْكِ خَانَ به رَبَّاتِهِ النَّظُمُ (١)

وواضح أن الشعراء الجاهليين جميعاً يشتركون في التمسك بتقاليد هذه المقدمة من ذكر لمواضع الأطلال ، وبقاياها وما عفاها ، وما حل بها ، إلى بكاء فيها ، واستعادة للأيام التي قضوها على أرضها ، وسؤال لها عن أصحابها ، كما أن صورتها لم تثبت على شكل بعينه ، بل تعددت أجزاؤها فإذا هم يصورونها مع صاحباتهم وصاحباتها . وإذا هم يصفونها مع الظعائن المرتحلة عنها .

### المقدمة الغزلية :

وافتتح الشعراء الجاهليون قصائد كثيرة كثرة مفرطة بالمقدمة الغزلية . وتتألف هذه المقدمة من الحديث عن صد المحبوبة وهجرها أو بعدها وانفصالها كروما يخلفه الهجر والمطل والفراق من تعلق شديد ، وشوق مستبد ، ودموع غزار يسكبها الشاعر حسرة وآلماً ولهفة / وسرعان ما تفد على خاطره أيامه الماضية السعيدة / وذكرياته الحلوة الجميلة ، حين كان يلتي بمحبوبته ، ويبوح كل منهما لصاحبه بحبه ويبادله إعجاباً بإعجاب ، وشوقاً بشوق . حيى إذا ما انتهى من ذلك مضي يصف محاسنها ومفاتن جسدها . وهو وصف التفتوا فيه إلى المحاسن المعنوية . ولا نبعد إذا قلنا إن امرأ القيس قيد الجسدية أكثر من التفاتهم للمحاسن المعنوية . ولا نبعد إذا قلنا إن امرأ القيس قيد الشعراء بعده بحسه وذوقه بحيث لم يخرجوا على الإطار الشكلي الذي رسمه لحبوباته ، ولا عبثوا بألوانه وخطوطه ، وكادوا لا يضيفون خطاً جديداً على خطوطه . فكلهم أو أكثرهم أعجبوا بما أعجب به ، ووصفوا ما وصفه حتى لنستطيع أن نتخيل تمثال الدى فتنوا به بجميع قسهاته وملاعه بدقة ووضوح معتمدين في ذلك على أوصافهم وتشبيهاتهم لأعضاء خليلاتهم التي أودعوها صدور قصائدهم ، وفي

<sup>(</sup>١) فيد القربان والعتكان والكرم : كلها أماكن .

<sup>(</sup>٢) سال بهم : ساروا فيه مسرعين . السليل : واد . الأمم : القريب .

<sup>(</sup>٣) الغرب : الدُّلُو العظيمة . القلق : المضطرب . الرَّبَّات : النَّسَاءُ اللَّذِي ينظمن .

فهرس التشبيهات الملحق بالمفضليات ما يثبت ذلك. فقد شبهوا المرأة بالبدر ، والبقرة ، والبيضة ، والدرة ، والدمية ، والرمح ، والسحاب ، والشمس ، والطفل ، والظبية ، والقطاة . وشبهوا أسنانها بالأقحوان . والشعاع ، وبنانها بالعنم ، وثديها بأنف الظبي ، وثغرها بالبلور ، وخدها بالمرآة ، ورائحتها بالمسك ، وريقها بالجمر ، والعسل ، وماء السحاب ، وساقها بالبردية ، وشعرها بالحبال ، والعناقيد ، وعجزها بالكئيب ، وجيدها بجيد الظبي ، وعينها بعين البقرة ، ووجهها بالصحيفة والدينار والشمس . وكل أولئك مظاهر حسية ، وتشبيهات مادية تدل على أذواقهم وما كان يفتنهم ويسحرهم في صاحباتهم .

فالحادرة لا يقوى على كمان لوعته ولهفته لفراق صاحبته «سمية»، حين رآها عازمة على الرحيل، مقبلة عليه فى تصميم مفتونة بأحلام الرحلة المقبلة، والموطن الجديد، ناسية ذكرياتها معه وكأنها لم تقابله ولا عرفته ولا قضت أوقاتاً سعيدة معه ، بينا وقف هويلتى عليها نظرات الوداع يتأمل وجهها، ولا يغض الطرف عنها، ومضى يصف فتنته بجيدها الرشيق ، وعينيها الحوراوين بنظراتهما الساحرة الفاترة ، ووجهها المشرق ، وحديثها العذب ، وبسمتها الرقيقة ، وريقها الطيب العطر ، مقول (١١):

بَكَرَتْ سُمَيَّة بَكْرَةً فَتَمَتَّع وغَدَتْ غُدُوَّ مُفارِق لم يَرْبَع (٢) وتَزَوَّدَتْ عَنِى غَلَاةَ لَقِيتُها بلوى البنيَّةِ نَظْرَةً لم تُقْلِع (٣) وتَصَدَّفَتْ حَتى اسْتَبَتْكَ بواضح صَلْتٍ كَمُنْتَصِب الغَزَال الأَتْلُع (٤) وبِمُقَلَتَى حَوْراء تَحْسَبُ طَرْفَها وَسْنَانَ حَرَّةِ مُسْتَهِلِّ الأَدْمُع (٥) وإِذَا تُنَازِعُك الحديث رَأَيتَها حَسَنًا تَبَسُّمَها لَذِيذَ المُكْرَع (١)

<sup>(</sup>١) المفضية الثامنة .

<sup>(</sup>٢) يمتع : أحب متعة . لم يربع : لم يقم .

<sup>(</sup>٣) اللوي : منعرج الرمل . البنية : موضع . لم تقلع : لم تكف .

<sup>( ؛ )</sup> تصدفت : أعرضت . الواضح : الناصع . الصّلت : الوضاء . الأتلع : الطويل .

<sup>(</sup> ه ) وسنان : به نعاس . المستهل : مجرى الدمع .

<sup>(</sup>٦) تنازع الحديث : تكلم . المكرع : ما يرتشف من ريقها .

فهو لم ينتبه إلى عفافها وطهرها ، ونبلها ووقارها ، وغير ذلك من صفاتها المعنوية ، بل انتبه إلى مفاتنها المادية ، ومحاسنها الجسدية ، فإذا هو مشدود إليها مسحور بها .

وهذا بشر بن أبى خازم يستهل قصيدته الفائية فى مدح أوس بن حارثة الطائى برجر نفسه عن التعلق بصاحبته أسماء ، بعد أن نأت عنه ، وخلفت له الأشواق يعيش عليها ، ويكتوى بنارها . ولكن أين المفر ؟ إنه لا يزال يذكرها وبذكر جمالها ، إنها فتاة غريرة صغيرة ، تزيدها ثيابها اجميلة حسنًا على حسن ، خدها أبيض مشرق ، ونظراتها كلها الحنان والعطف ، وريقها عذب عطر كأنه خمر معتنقة ، ولو رأته يوم الرحيل ورأت خشوعه وجزعه من هذا المنظر المؤلم لرثت له وأشفقت عليه . يقول (١):

كَفَى بِالنَّأَى مِن أَسَاءَ كَافَى بِلَى إِنَّ الْعَزَاءَ له دَوَاءً فَيَالَكِ حَاجَةً ومِطَالَ شَوْقٍ فَيَالَكِ حَاجَةً ومِطَالَ شَوْقٍ كَانَّ الأَتْحَمِيَّةَ قام فيها مِنَ البيض الخُدودِ بِلَى سَديرٍ مِنَ البيض الخُدودِ بِلَى سَديرٍ كَأَنَّ مُدامةً مِن أَذْرِعاتٍ عَلَى أَنْيَابِها بِعْريضِ مُزْنٍ على أَنْيَابِها بِعْريضٍ مُزْنٍ على أَنْيَابِها بِعْريضٍ مُزْنٍ فإنكِ لو علمتِ غداة بِنْتُم فإنكِ لو علمتِ غداة بِنْتُم إذن لرثيتِ لى وعلمتِ أَنى

ولَيْسَ لُحبِّها إِذْ طَالَ شَافِي وَطُولَ الشَّوْق يَنْسِيكَ القَوافِي وَفُولًا الشَّوْق يَنْسِيكَ القَوافِي وَقَطْعَ قرينةٍ بعد النلافِ لِحُسن دَلاَلِها رَشَأً مُوافِي (٢) لِحُسن دَلاَلِها رَشَأً مُوافِي (٢) يَنُشْنَ الغُصْنَ مِن ضَالٍ قِضاف (٣) يَنُشْنَ الغُصْنَ مِن ضَالٍ قِضاف (٣) يَنُشْنَ الغُصْنَ مِن ضَالٍ قِضاف (٣) كَمُيْتًا لَوْنُه لَوْنُ الرُّعاف (٤) أَحَالَتُهُ السَّحابَةُ فِي الرِّعاف (٤) أَحَالَتُهُ السَّحابَةُ فِي الرِّصاف (٩) خَصُوعي للتَّفَرُق واعِترافي (١) خَصُوعي للتَّفَرُق واعِترافي (١) بِودُدِّي عَيْرُ مُطَّرفِ النَّصافي (٧) بِودُدِّي عَيْرُ مُطَّرفِ النَّصافي (٧)

<sup>(</sup>١) ديوانه القصيدة التاسعة والعشرون .

<sup>(</sup>٢) الأتحمية : ثياب يمنية . الموافى : المشرف من مكن عال . الرشأ : ولد الظبية .

<sup>(</sup>٣) ذو سدير : موضع . الضال : السدر البرى . قضاف : جمع قضيف وهو الدقيق .

<sup>(</sup>٤) الرعاف : دم الأنف .

<sup>(</sup> ه ) الغريض : الطرى . الرصاف الماء الصافى .

<sup>(</sup>٢) الاعتراف : الصبر .

<sup>(</sup>٧) المطرف : المستحدث .

ويطول بنا الكلام إذا أردنا أن نستعرض كل المقدمات الغزلية التى افتتح بها لشعراء الجاهليون قصائدهم ، فإن بعضها يغنى عن سائرها ، لأن نفس الصفات لتى سجلناها على مقدمتى الحادرة وبشر هى التى نظفر بها ، وهى التى شاعت فيها ، وغلبت عليها ، فإن أكثر الشعراء اهتموا بالجمال الحسى .

على أننا لا ننكر أن بعض الشعراء أعجبوا بالجمال المعنوى في مقدماتهم لغزلية . وخير ما يصور ذلك مقدمة قصيدة الشنفرى التائية . وهو يستهلها بالحديث عن صاحبته أم عمرو ، وكيف أنها جمعت نفسها ، وعقدت عزمها على الرحمة ، وأخفت ذلك عنه ، وارتحلت دون أن تودع جاراتها ، وكيف أنه لم يعلم بأمرها حتى فجأته بإبلها المستعدة ، فتراءت أمامه أيامه القصيرة التي قضاها معها ، وأحزنه ذلك حزنًا شديداً . ولا يلبث أن يتخفف من أحزانه ، فكم من نعمة ظن أنها لن تنتهى ، ذهبت وزالت ، ولتكن أميمة واحدة من تلك النعم الزائلة . يقول (١):

أَلَا أُمُّ عمرو أَجْمَعَتْ فَاسْتَقَلَّتِ وَما وَدَّعَتْ جيرانها إِذْ تَوَلَّت وَقَد سَبَقَتْنا أُمُّ عمرو بأمرها وكانت بأعْنَاق المَطَى أَظَلَّت (٢) وقد سَبَقَتْنا أُمُّ عمرو بأمرها وكانت بأعْنَاق المَطَى أَظَلَّت (٢) بعَيْنَى مَا أَمست فَمَاتَتُ فَأَصْبَحَت فَقَضَّتْ أَمورًا فَاسْتَقَلَّتْ فَوَلَّت (٣) فَوَاكِبَكَ على أُمُيْمَة بعدما طَمِعْتُ فَهَبْهَا نِعْمَة العُمْر زَلَّت فَوَاكِبَكَ على أُمُيْمَة بعدما طَمِعْتُ فَهَبْهَا نِعْمَة العُمْر زَلَّت

وينتقل إلى وصف جمالها المعنوى . فهى امرأة حصان يملأ عليها الحياء نفسها ، ولا يسقط عنها قناعها أثناء سيرها ، ولا تتلفت وهى ماضية نى طريقها ، كما أنها كريمة تهدى قوتها لحارتها فى وقت الشدة والحدب ، ولا يعرف اللوم سبيلا إلى بيتها . بينها ترمى بيوت كثيرة بالشبهات والظنون ، وقد ملأت سيرتها العطرة ، وشهائلها من الطهر والعفاف الحى من حولها . وإذا غاب عنها قليلا أو طويلا عاد قرير العين ، مطمئن النفس . لا يسأل فى الحى عن أخبارها :

<sup>(</sup>١) المفضلية العشرون .

<sup>(</sup> ٢ ) كنت بأعناق المطي أظلت : يعني أنه فاجأته بإبلها المهيأة للرحلة .

<sup>(</sup>٣) بعيني : يأسف أن يرى رحيلها ولا حيلة له .

إذا ما مَشَتْ ولا بذات تَلَفَّت لَجارَها إذا الهَديَّةُ قَلَّت (١) لِجارَها إذا الهَديَّةُ قَلَّت (١) إذا ما بيوت بالمَنَمَّة حُلَّت (٢) على أمِّها وإن تُكلّمُك تَبْلَت (٣) إذ ذُكِرَ النِّسوانُ عَفَّت وجَلَّت (٤) مَآبِ السَّعيدِ لم يَسَلْ أين ظَلَّت (٤)

لقد أَعْجَبَتْنى لا سَقُوطاً قِنَاعُها تَبيتُ بُعَيْدَ النَّوم تهُدى غَبُوقَها تَبيتُ بُعَيْدَ النَّوم تهُدى غَبُوقَها تَحلُّ بِمَنْجَاة من اللوم بَيْتُها كأن لها في الأَرض نِسْيًا تَقُصُّه أُمَيْمَةُ لا يُخزى نَشَاهَا حَلِيلَها إِذَا هو أَمسى آب قُرَّة عينه إِذا هو أَمسى آب قُرَّة عينه

و يعختتمها بهذا البيت الذي يرى الثعالبي أنه « ليس له في شعر المتقدمين نظير (٦٠)» :

فَدَقَّتْ وَجَلَّتْ وا سْبَكَرَّتْ وأَكْمِلَتْ فلو جُنَّ إِنسانٌ من الحُسْنِ جُنَّت (٧)

وأين نظفر بمثل هذه المعانى النبيلة فى المقدمات الغزلية عند غيره من شعراء الجاهلية ، سوى عند بعض الشعراء المتيسين أو الفرسان ، وعلى رأسهم عنترة ابن شداد . الذى ارتفع عن الدنبات والماديات ، وشغل نفسه بتحقيق وجوده ، وظل على امتداد حياته متعلقاً بابنة عمه عبلة ، يحرق قلبه حبها ، وينشد بين يديها أناشيد بطولته ، وبعز ف على قيثارة شعره أنغامه الإنسانية السامية الحزينة ؟ وهو شعر لا يصلح للاستشهاد به فى هذا المقام ، لأنه لا يمثل مقدمات غزلية مستقلة افتتح بها بعض مطولاته ، بل يشغل مقطوعات أو قصائد غزلية كاملة لا صلة الما بالموضوعات التقليدية ، أما معلقته الميمية المشهورة فلم يصدرها بالغزل ، وإنما استهلها بوصف الأطلال الذى مزجه بالحديث عن حبه لعبلة .

<sup>(</sup>١) الغبوق : ما يشرب من اللبن بالعشي .

<sup>.</sup> حلت : رميت .

<sup>(</sup>٣) النسي : الشيء المفقود . تقص : تتبع . الأم : القصد . بتلت : توجز .

<sup>( ۽ )</sup> النثا : الحديث عن الشخص . الحليل : انزوج .

<sup>(</sup> ه ) آب : رجع .

<sup>(</sup>٦) خاص الخاص ص: ٧٧.

<sup>(</sup>٧) اسبكرت : طائت .

ومعنى ذلك أننا لا نستطيع توزيع المقدمات الغزلية على قسمين : قسم مادى يتهالك فيه الشعراء على المرأة و بصفون مفاتنها الجسدية . وقسم معنوى فيه نبل وعفة وتوقير للمرأة وشيمها الرفيعة . لأن الشواهد لا تسعفنا فى ذلك، إذ تكثر المقدمات الغزلية الحسية . وتقل المقدمات المعنوية قلة شديدة .

ويفسح الأعشى للغزل مجالا واسعاً في صدور قصائده ، بحيث يكون أهم شاعر جاهلي استكثر من المقدمات الغزلية وعني بها . وهو لا يكتني بعرض صور من حبه . بل يضيف إليها صوراً أخرى هي صور المحبين في الأحياء فتياناً وفتيات ، رجالا ونسء . ويحدثنا عن مغامراته الجريئة العديدة . على نحو ما ذرى في مقدمة القصيدة العاشرة من ديوانه . فقد افتتحها بالحديث عن صاحبته «تيا» تلك التي أمعنت في الهجر والصد والبعد ، بينا هو متعلق بها . متهالك عليها . يود لو أدركها . وقضي وطره منها . فإنها فناة ناعسة الطرف ، ناعمة الجسم ، تتفجر بالأنوثة ، از ورت عنه ، ومالت إلى لداتها من الفتيان ، وتركته ليكون رفيق الأترابه من النساء المسنات . ويذكرها بأنه كان فتي فاتكاً طالما يكون رفيق الأترابه من النساء المسنات . ويذكرها بأنه كان فتي فاتكاً طالما من الفتيات ، وعصى الوشاة والعذال ، حتى وصل إليهن بعد هدأة من الليل . وتمتع بلشمهن وتقبيلهن ، وإشباع حاجاته منهن . يقول :

وهو لا يعني بالغزل من حيث هو تعبير عن الحرقة واللهفة والشوق ، كما نراه

<sup>(</sup>١) حب به : أحبب بها . طياتها : وطنه .

<sup>(</sup>٢) الوهمانة : المينة السنات : جمع سنة وهي النعاس والفتور.

<sup>(</sup>٣) اللدات : المتقاربون في العس .

<sup>(</sup>٤) شايع : شجع. الدرع: القميص، الصرم: القطيعة . الأناة : الوقار. .

<sup>(</sup>٥) ساعي : فجر .

عند غيره من الشعراء ، بل يتخذه وسيلة إلى نشر تبذلاته ، وعرض مغامراته ، في غير حياء ولا خَفَرَ . ويتوسع في وصف جسم محبوبته حتى يأتى عليه عضواً عضواً ، كأنما يريد أن يتمتع به على التخييل لا على الحقيقة .

وها هو ذا في القصيدة العشرين من ديوانه يتغنى في مطلعها بصاحبته عفارة وبذكريات شبابه . فقد كانت له نعم الجارة ، فلما فارقته وابتعدت عنه هيجت أشواقه بل أثارت غرائزه ، فهو لا يزال يَـذ ْ كَـر ُ دَ لَهَاوِجمالها وسدَاجتها ، و رائحتهاالعطرة ، و بسماتها وقدها الممشوق ، وثو بها المشقوق ، تَـتَبـَد تى منه ذراعاها ، ومشيتها الهادئة المهايلة المتثاقلة ، وجيدها ، ووجهها المشرق ، وأسنانها البيضاء المتلألئة ، وشعرها المرسل على أردافها الرجراجة ، وكفها المخضب ، ومعصمها يزينه السوار ، وحديثها العذب المعجب . يقول :

|                            |               |            |                |            | *          |
|----------------------------|---------------|------------|----------------|------------|------------|
| نا عُفارهٔ(۱)              | لِتُحْزنن     | بانَتْ     | جاره           | ما كنت     | یا جارتی   |
| غُراره (۲)                 | مُخَالِطُهُ   | ء ه<br>حسن | ومن            | من دَلُّ   | تُرْضِيكَ  |
| كالعَرَارَهُ (٣)           | العشية        | رَاءُ      | وصَڤ           | ضِحْوَتُها | بيضًاءُ    |
| والسَّتاره ( <sup>۽)</sup> | الأريكة       | بين        | ِ ه<br>سمّت    | حين تُــُ  | وسَبَتْكُ  |
| والجَهاره (٥)              | المدادة       | جَمَعَ     | الذي           | الحَسَنِ   | بقوامها    |
| والإزاره (٢)               | ، البَقِيرَةِ | فُلُ فِي   | ~ه<br>پو       | النَّشوانِ | كَتُمَيْلُ |
| النَّضَارَه (٧)            |               |            | إلى            | مُغْزِلَة  | وبجيد      |
| ذا الحراره (^)             |               | ~          | ئر<br>غُرُوبُه | تُرِفُّ    | ومَهاً     |
|                            | 1 **          |            |                | <u> </u>   |            |

<sup>(</sup>۱) أي كنت جاره .

<sup>(</sup>٢) الغرارة : حداثة السن .

<sup>(</sup>٣) صفراً، العشية : لأنها تطلى جسمها بالزعفران . العرارة : شجر نورة أصفر .

<sup>( ؛ )</sup> الأربكة : السرير .

<sup>(</sup> ٥ ) الجهارة : الروعة .

<sup>(</sup> ٦ ) البقيرة : ثوب بلا أكمام . الإزار : كل مستر الجسم .

<sup>(</sup>٧) النضارة : ألجمال .

<sup>(</sup> ٨ ) المها : البلور وعني أسدنها . ترف : تبرق . الغرب : الحد .

وغَدَائرٌ سُودٌ عَلَى كَفَلٍ تُزَيِّنُه الوَثَاره (١) وَعَدَائرٌ سُودٌ عَلَى كَفَلٍ تُزَيِّنُه الوَثَاره (١) وأَرتْكَ كَفَّا في الخِضا ب ومِعْصَمًا مِلْءَ الجِباره (٢) وإذا تُنَازعُكَ الحَدِي ثَ ثَنَتْ وفي النَّفْس ازْوراره (٣)

والمسألة في مقدماته الغزلية ليست أشواقاً ومواجد وتباريح ، بل مسألة رجل فاجر داعر ، وامرأة بغى متهتكة . تعرف كيف تتسلل إلى قلوب الرجال وتستثير غرائزهم وتستدرها . ومرجع ذلك أنه لا يتغزل بالحرائر لمصونات المحصنات من النساء والفتيات ، بل بالإماء والقيان والنغايا ، ممن كان يتردد عليهن ، ويقضى أوطاره منهن ، وخاصة في أسواق العرب التي كانت تقام بها بيوت البغاء .

ولعل فى القصيدة السابعة والسعين من ديوانه ما يدل على ذلك . ومع أن موضوعها تذكير بأيادى قومه على أبناء عمومته . فإن الغزل المكشوف الفاضح شغل الجزء الأكبر منها . بل كاد يستغرفها كلها . فقد افتتحها فرحاً جذلا لأنه استطاع التخلص من ذكر صاحبته « قُدَيَلُه » . ولكنه سرعان ما ارتد إليها ارتداداً عجيباً راسماً لها صورة حسية فاضحة لا نعرف لها مثيلا فى مقدمات الشعر الجاهلي الغزلية . وقدمها لينة طرية مسترسلة البنان ، وقامتها معتدلة متناسقة ، وساقاها ممتلئتان ، وأو راقها ضخمة . ويمضى يصور كيف أفضى إليها وقد انبطحت على الفراش . يقون :

صحا القلب من ذكرى قُتيلة بعدما يكونُ لها مِثْلُ الأَسير المُكَبَّلِ الهَا قَدَمُ ريَّا سباطٌ بَنَانُها قد اعْتَدَلَتْ في حُسْن خَلْق مُبَتَّل (٤) وساقان مَارَ اللَّحمُ مَوْرًا عليهما إلى مُنْتَهى خُلخالها المُتَصَلْصِل (٥) إذا التمسَتْ أَرْبيَّاتَاها تَسَانَدَتْ لها الكَفَّ في رَابٍ مِن الخَلْق مُفْضِل (١)

<sup>(</sup>١) الكفل : العجيزة . الوثارة : كثرة الملحم وطراوته .

<sup>(</sup>٢) الجبرة : الأسورة من الذهب.

<sup>(</sup>٣) أزورارة : انحراف .

<sup>(َ</sup> ٤) ريا ؛ طرية ، سباط ؛ طويل ، سبتل ؛ تم الخلق ،

<sup>(</sup>ه) مار : نرجرج .

<sup>(</sup> ٢ ) الأربية : أصل الفخذ . راب : مرتفع . مفضل : فيه زيدة .

إلى هَدَف فيه ارتفاعٌ تَرَى له من الحُسْن ظِلاَّ فوق خلق مُكَمَّلِ إلى هَدَف فيه ارتفاعٌ تَرَى له وخَوَّى بها رابٍ كَهَامَةِ جَنْبَل (١) إذا انبطَحَتْ جَافَى عن الأَرض جَنْبُها وخَوَّى بها رابٍ كَهَامَةِ جَنْبَل (١) إذا ما عَلاَها فارش مُتَبَذِّلٌ فنعم فراش الفارس المُتَبَذِّلُ

وهذا غزل مادى ماجين كله قصف وعبث وانحراف . لا نعثر عليه عند غيره من الشعراء ، بل يتميز هو به ، ويكثر منه . حتى إن أغلب مقدماته الغزلية تكاد تكون من هذا النوع . وهى مقدمات ليست قليلة . بل كثيرة كثرة ملحوظة بحيث تتصدر أعداداً من قصائده (٢). وهو فيها دائم الحديث عن لهوه ومتاعه بالمرأة ، وعن محبوباته الحليعات الماجنات . وهو غزل يتفق مع ما عرف عنه من فجور ومجون ، ومن تهالك على المتع والملاهى والملذات . فإنه شاعر الحمر ، وشاعر المرأة فى العصر الحاهلي بلا منازع .

وبيّن مما أسلفنا أن المقدمة الغزلية لا تقل انتشاراً في فواتح القصائد الجاهلية عن المقدمة الطللية ، وأن الصفة الحسية هي التي غلبت على أذواق الشعراء ، وهي صفة تتلاءم مع صورة الحياة الجاهلية الوثنية ، فقد كان العرب لا يزالون ماديين ، لم ترّتق أذواقهم ، ولم تنبئل مشاعرهم ، ولذلك يكون هذا الضرب من الغزل ألصق بهم وبنفوسهم ، وإن كان من فروق بينهم فهي تتلخص في أن سائر الشعراء لم يتحدثوا حديثاً صريحاً عن مغامراتهم وتبذ لاتهم ، بل تحدثوا عن مفاتن مجبوباتهم الحسدية ، تلك التي سلبت أفئدتهم ، وظلت ماثلة أمامهم لا ينسونها بل يذكرونها وخرج الأعشى عنهم بإسرافه في حسيّيته وماديته . أما ما قد يكون من تسام وعفة في غزلهم ، عند عنرة أو غيره فهو شذوذ عن عرفهم ، هيأت له عوامل وعفة باختلاف الشعراء الذين تساموا في حبهم ، وعشقوا عشقاً طاهراً خالصاً من شوائب الحس .



<sup>(</sup>١) خوى : مال . هامة الحنبل : رأس القدح الحشبي .

<sup>(</sup> ٢ ) ديوانه ، القصائد ذوات الأرقام : ١٠، ٢٠، ٢١، ٣٢ ، ٣٧ ، ٧٧ ، ٨٠ . ٨٠ .

#### وصف الظعن :

لم تكن المقدمة الطللية والمقدمة الغزلية – على ما لهما من شيوع فى قصائد الشعر الجاهلى . المقدمتين الوحيدتين اللتين افتتح بهما الشعراء قصائدهم ، بل كانت هناك مقدمات أخرى على رأسها تصوير مناظر التحمل والارتحال . وإذا كان القدماء لم بعنوا كثيراً بهذا اللون الزاهي من ألوان المقدمات ، ولا نصوا على أول من سبق اليه أو جلى فيه ، فليس معنى ذلك أنه لم يكن اتجاها عاماً ولا نموذجاً واضحاً ، ولا يعنى أنه نشأ نشأة متأخرة لم تهيئ له الشيوع . إذ تتراءى في سهاء الشعر الجاهلي أسراب من هذه المقدمات تعود بلى فترة مبكرة من عمره تدل - بقدمها – على رسوخها وأصائتها . آية ذلك أنها تطالعنا في قصائد الشعراء المتقدمين مثل المرقش الأكبر وعبيد بن الأبرص وسلامة بن جندل وطعيل الغنوى وبشر بن أبى خازم .

فهذا المرقش الأكبر – وهو من أقدم الشعراء – يستهل قصيدة من قصائده الموثقة بالسؤال عن ظعن تطفو على صفحة الرمال ، كأنها شجر الدوم ، أو السفن العظام ، سابحة بين بطن ، وادى الضباع ، شهالا ، وسفح النعاف بحصاه ورماله يميناً وتلوح هوادجها على طهور إبل فتية مذلاة ، وهي هوادج مكللة بثياب اليمن المزركشة الجميلة ، التي تسلب الأفئدة والألباب إلى هوادج أخرى على ظهور نوق ضامرة قوية مدربة . وهن قاصدات إلى موضع يقال له «سمسم ا ، جادات في السير ، لا يلتفتن ولا يستمعن الأصوات انحزونين ممن شغفن قلوبهم . يقول (١):

لمن الظُّعْنُ بِالضَّحِى طافيات شِبْهُها الدَّوْم أَو خَلايا سفينِ (٢) جاعلاتٍ بَطْنَ الضِّباعِ شَمالاً وبِراقَ النَّعافِ ذَاتَ يمينِ (٢)

<sup>(</sup>١) المفضلية ٨٤.

<sup>(</sup> ٢ ) طفيات : عابيات . الدوم : ضرب من الشجر . الحلايا السفن العظام .

<sup>(</sup>٣) بعن الصباع : واد تعينه . البراق : طين وحصى أو حصى ورمل : النعاف : جمع نعف وهو مارتفع من مسيل الوادى وانحدر عن الجبل .

رافعات رَقْمًا تُهال له العَيْ نُ على كل بازِل مُسْتَكِين (١) أو علاة قد دُرِّبَتْ دَرَجَ الْمِش يَةِ حَرْف مِثْلِ المَهاةِ دَقُونِ (٢) علاة قد دُرِّبَتْ دَرَجَ الْمِش يَةِ حَرْف مِثْلِ المَهاةِ دَقُونِ (٢) علامداتٍ لِخَلِّ سَمْسَمِ ما يَذْ فَرْن صَوْتًا لحاجةِ المحزُون (٣)

وفى قصيدة أخرى يصبر نفسه على رحيل محبوباته ويصرفها عن التفكير فى مصيرهن ومصيره معهن . مع أنه تعلق بهن علاقة الصبا ، وكيف يتسلى عنهن . وقد خلبن قلبه حباً بخصورهن الرقيقة ، والحزن لا يعرف إليهن سبيلا ، ناعمات مترفات أبكار غريرات ممتلئات مشرقات الوجوه ، لينات الأعناق ، في آذانهن قروط مضطربة مذهبة رائعة . وحين ارتحلن اجتنبهن ووقف بعيداً عنهن خوفاً من أن يتلهين عنه بأنفسهن ورحيلهن . أحاديثهن مؤنسة تبعث النشوة في نفس سامعها ، ومن يتاح له أن يحظى بها ، وهن لا يودعنها إلا عند من يصونها ؟ ويلم في النهاية بصورة نادرة إذ وصف نزولهن من هوادجهن المزخرفة . التي تداعب الرياح أطرافها ، في حجور الإماء اللائي سبقن لاستقبالهن بعد أن ضربت الحيام لهن . يقول (٤):

ألا بانَ جيراني ولستُ بعائف أدانٍ بهم صرْفُ النَّوى أَم مُخالني (٥) وفي الحي أَبكارٌ سَبَيْنَ فؤادَه عُلالَة ما زَوَّدْنَ والحبُّ شاغني (٦) دِقاقُ الخُصُور لم تُعَفَّر قُرونها لِشَجْوٍ ولم يَحْضُرْنَ حُمِّي المَزالف (٧) نواعمُ أَبكارُ سَرائرُ بُدَّنُ حِسانُ الوجوه ليِّناتُ السَّوالف (٨)

<sup>(</sup>١) الرقم : من ثياب يمن . تهال له : تفزع من حسنه . النازل . الداخل في التسعة .

 <sup>(</sup>٢) العلاة : الدقة الصلبة . الحرف : : الدقة الضامرة درج لمشية : عدمت المشي طبقة بعد طبقة . الدقون : الرافعة رأسها في الحطام والزكم .

<sup>(</sup>٣) الحل : الصريق في لرمل . سمسم : موضع . ينظرن : ينتظرن .

<sup>(</sup>٤) المفضلية ٥٠ .

<sup>(</sup> ٥ ) العائف : الزاجر الطير يتفاءل بحرك تها . الصرف : فوائب الدهر .

<sup>(</sup>٦) العلالة : مايتعلل به . شغفة الحب : خالط شغاف قسه .

<sup>(</sup>٧) القرون : الضفائر . المزالف : القرى بين تريف والبادية واحدتها مزلفة .

<sup>(</sup> ٨ ) سرائر : جمع سرارة وهي أخصب الوادي . لسوالف : جمع سالفة وهي صفحة العنق .

يُهَدِّلْنَ في الآذانِ من كُلِّ مذهب له رَبَدُّ يَعْيا به كُلُّ واصف (۱) إِذَا ظَعَن الحيُّ الجميع اجْتَنَبْتَهُمْ مكانَ النَّديم لِلنَّجِيِّ المُساعِف (۲) فَصُرْنَ شَقِيًّا لا يُبالين غَيَّهُ يُعَوِّجن من أَعناقِها بالمواقف (۱) فَصُرْنَ حَديثاً آنساً فَوَضَعْنَهَ خفيضاً فلا يَلْغَى به كُلُّ طائف (۱) فلما تَبَنَّى الحَيُّ جِئْنَ إليهم فكان النزولُ في حُجُور النَّواصف (۱) تَنَزَّلْن عن دَوْم تِهِفُ مُتُونُه مُرَيَّنَةٍ أكنافُها بالزخارف (۱) تَنَزَّلْن عن دَوْم تِهِفُ مُتُونُه مُرَيَّنَةٍ أكنافُها بالزخارف (۱)

واستمع إلى عبيد بن الأبرص – الذى يصفه ابن سلام بأنه من أقدم الفحول (٧) وأنه قديم الذكر عظيم الشهرة (٨) – يصف الهوادج بألوانها المزركشة ، وثيابها الفضفاضة ، المختلفة الأنواع ، بين سميك ورقيق ، تغلب الحمرة عليها كأنها نخيل حان قطافه ، واختلفت ألوانه . يقول (٩):

لمن جِمالٌ قُبَيْلَ الصَّبْحِ مَزموه مُ مُيمِّماتٍ بلادًا غَيْر مَعْلومه مَعْلومه عَلَومه (١٠) عَالَيْن رَقْماً وأنماطاً مُظَاهَرةً وكِلَّةً بعنيق العَقْل مَرْقُومه (١٠) مِلْعَبْقَرى عليها إذ غدوا صَبَحٌ كأنه من نَجِيع الجَوْفِ مَدْمُومه (١١)

<sup>(</sup>١) يهدلن : برسن . المذهب : قرط من ذهب . الربد : الاضطراب .

<sup>(</sup> ٢ ) مكان النديم للنجى المساعف : يريد أنه ينحرف عهن كقدر انحراف مابين النديم ونديمه المساعف له .

<sup>(</sup>٣) صرى: أملين شقيد عنى نقسه . أعدقها : يعنى الإبل .

<sup>(</sup> ٤ ) لايلغي به : لايخُوضُ فيه . كل طائف ؛ كل من طاف بهن .

<sup>(</sup> ٥ ) النواصف : الحدم . تبنى الحي : ابتنوا

<sup>(</sup>٦) الدوم : الإيل . تهف : تبرق .

<sup>.</sup> ( v ) dialo becomes ( v )

<sup>(</sup>٨) المصدرنفسه ص ١١٦.

<sup>(</sup> ۹ ) ديوانه ص ۱۲۷ .

<sup>(</sup>١٠) عالين : رفعن ، الرقيم ، الانماط ، الكلة والعقل ، والقرام : كلها ثياب . المظاهرة : المطابقة.

<sup>(</sup>١١) معبقرى : من العبقرى . الصبح : بياض في حمرة. النجيع : اللام الطرى . مدمومة : مطلية .

كأن أَظعانَهُنْ نَخْل مُوسَّقة سُودٌ ذوائِبُها بالخُمْلِ مكمومه (١) فيهنَّ هِنْدُّ وقد هامَ الفؤادُ بها بَيْضَاءُ آنسةٌ بالحُسْنِ مَوْسُومه وله قصيدة أخرى يستهلها بقوله (٢):

تبَصَّرْ خليلِي هَلْ تَرَى من ظعائن سَلكُنَ غَمِيرًا دُونَهُنَّ غُمُوضُ (٣) وفوق الجِمالِ النَّاعجاتِ كَواعِبُ مَخَامِيصُ أَبكارٌ أَوانسُ بِيضُ (٤) أما سلامة بن جندل فأشدَّ من أن تبكيه الحمول على ما تضمه من أوانس بيض . يقول (٥):

لو كنتُ أَبكى لِلْحَمولِ لشَاقنِي لِلَيْلَى بِأَعلَى الوادِييْنِ حُمُولُ(١) يُطالِعُنا من كُلِّ حِدْجٍ مُخَدَّرٍ أَوانسُ بِيضٌ مِثْلَهُنَّ قَلِيلُ(١) يُطالِعُنا من كُلِّ حِدْجٍ مُخَدَّرٍ أَوانسُ بِيضٌ مِثْلَهُنَّ قَلِيلُ(١) يُشَبِّهها الرائِي مَها بصَرِيَةٍ عليهن فَيْنانُ الغُصونِ ظَلِيلُ(١)

وهذا طفيل الغنوى يصور منظراً آخر من مناظر الرحيل. إذ شاقته الأظعان التى جد بها الحداة، وظل يتابعها ببصره حتى كادت تختفى ، فسأل صاحبه عنها ، وهل هو لا يزال يراها ؟ أو أنه كان ساهياً لم يشاركه أشواقه ، وبجيبه بأنه إنما تراءت له أشباح لا أشخاص حقيقيون ، ويحتد طفيل ويقسم بالحج وجماله الضامرة الغائرة الأعين ، ورجاله المحرمين ، إنه رأى رأى العيان حدو ج صاحبته تجللها ثياب موشاة وأخرى حمراء تتهافت الطيور عليها ، تحسبها لحماً طرياً .

<sup>(</sup>١) موسقة : محملة بالثمار. ذوائبها : أطرافها . مكمومة : مغطاة .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۷۹.

<sup>(</sup>٣) غمير : من مياه أجأً . الغموض : الأرض المستوية .

<sup>(</sup> ٤ ) الناعجات : البيض . المحاميص : الضامرات البطون .

<sup>(</sup> ٥ ) ديوانه ص ١٩ ( تحقيق لويس شيخو – بير وت ١٩١٠ ) .

<sup>(</sup>٦) الحمول : الهوادج .

<sup>(</sup>٧) الحلج : المركب . المخلر : المحصن .

<sup>(</sup> ٨ ) الفينان : ما تهدل من أغصان الشجر . الصريمة : الرملة المنقطعة .

<sup>(</sup>٩) شعره ص ٤ (تحقيق كرنكو ١٩٢٧) .

أَشَاقَتُكَ أَظَعَانُ بِحَفْنِ يَبَنْبَمِ عَدُوا فَتَأَمِّلَتُ الْحَدُوجَ فَرَاعِنِي غَدُوا فَتَأَمِّلَتُ الْحَدُوجَ فَرَاعِنِي فَقَلَت لِحِرَّاضٍ وقد كِدَتُ أَزدهي أَلَم تَر مَا أَبْصَرَتُ أَم كنتَ ساهياً فقال أَلَا لا لم تَرَ اليومَ شَبْحَةً وَرَبِّ التي أَشْرَقْنَ مِن كُلِّ مُذْنَبِ فَقَال أَلاً لا لم نَرَ اليومَ شَبْحَةً يَرُرُن التي أَشْرَقْنَ مِن كُلِّ مُذْنَبِ يَرُرُن أَلاً لا لاينحبن مَن كُلِّ مُذْنَبِ يَرُرُن أَلاً لا لاينحبن أحداجُها معاً لقد بَيَّنَتْ للْعَيْنِ أَحداجُها معاً عَقَارُ تَظُلُّ الطيرُ تَخْطِفُ زَهْوَهُ وَقُ الظَّاعِنِينَ القَلْبُ قد ذَهَبَتْ بِهِ وَقُ الظَّاعِنِينَ القَلْبُ قد ذَهَبَتْ بِهِ فَق الظَّاعِنِينَ القَلْبُ قد ذَهَبَتْ بِهِ

نَعُمْ بكرا مثل الغسيل المُكَمَّم (۱)

وقد رفعوا في السير - أَبراق مِعْصَم (۳)

من الشوق في إثر الخليط الميمِّم (۳)

فَتَشْجَى بِشَجُو المُسْتَهام المُتَيَّم (۱)

وما شِمْتَ إلا لَمْحَ بَرْقِ مُغَيِّم (۱)

سَواهم خُوصًافي السَّريع المُخَدَّم (۱)

بكل مُلِبِّ أَشْعَثِ الرَّأْس مُحْرِم (۷)

عليهنَّ حَوْكيُّ العِراق المُقَمِّ (۱)

عليهنَّ حَوْكيُّ العِراق المُقَمِّ (۱)

وعالينَ أعلاقاً على كُلِّ مَفْاًم (۱)

أسيلةُ مَجْرى الدَّمْع رَبَّا المُخَدَّم (۱)

أسيلةُ مَجْرى الدَّمْع رَبَّا المُخَدَّم (۱)

واستفتح بشرين أبى خازم القصائد ذوات الأرقام ١، ١٢، ١٥ . ٣٥ . ١٥ من ديوانه بوصف الظعن . وهو فى القصيدة رقم ١٥ مشدود إليهن بقلبه وعقله ، يتبع طريقهن تتبعاً دقيقاً مفصلا . ويصف محاسن صواحبه : أجسامهن الضخمة ، وأسنانهن البيضاء ، وخصورهن الضامرة ، وسيقانهن الممتلئة ، ونعيمهن ، ويصور حسرته على فراقهن ، ويتمثل أيام لهوه معهن . يقول :

<sup>(</sup>١) المكم : المغطى . جفن يبنبم : موضع .

<sup>(</sup>٢) رفعوا : جدوا .

<sup>(</sup>۳) ازدهی : استخف . حراض : صاحبه .

<sup>(</sup>٤) المستهم : الذاهب العقل . المتيم : الذاهب الفؤاد . تشجى : تحزن .

<sup>(</sup> ٥ ) الشبحة : الشيء يتشخص . الشيم : النظر . مغيم : مىبس بالغيم .

<sup>(</sup>٦) الساهم : الضامر . لخوض : الغائرة الأعين . المخدم : ذوات الخدم في أرجلها .

 <sup>(</sup> v ) الألال : جبل عرفة . لا ينحبن غيره : لا يجعلن فى أنفسهم غيره . مُلكعب من التسبية .
 أشعث : أغبر .

<sup>(</sup> ٨ ) الحوكي : ثياب عراقية . مرقم : منقط .

<sup>(</sup> ٩ ) العقار : ثياب حمر . رُهوه : حمرته . الأعلاق : العتاق . المفرَّم : الذي عرض ووسع .

<sup>(</sup>١٠) الأسيلة : السهلة الحلا .

ألا بانَ الخليطُ، ولم يُزاروا وقلبكَ في الظّعائن مستعارُ الله بالنّا بالنّاعائن مستعارُ أسائلُ صاحبي ولقد أراني بصيرًا بالظّعائن حَيْثُ صاروا تَوَمُّ بها الحُداةُ مياهَ نَخْل وفيها عن أبَانِينَ ازورار (۱) أحاذِر أَنْ تَبِينَ بَنُو عُقَيلٍ بجَارِتِنَا فقد حُقَّ الحِذَارُ فلأيًا ما قصرتُ الطَّرْفَ عنهم بقانية وقد تَلَعَ النهار (۱) بليلٍ ما أتينَ على أرُوم وشابة عن شمائلها تِعَار (۱) أراهُمْ كلّما بانوا تَولَّوْا برَهْنٍ مِنْكَ ليس له حِوارُ (۱) أراهُمْ كلّما بانوا تَولَّوْا برَهْنٍ مِنْكَ ليس له حِوارُ (۱)

وافتتح زهير بن أبى سلمى بعض قصائده بوصف الرحيل ، ونختار منها قصيدته الكافية التى يصف فيها ظعن جيرانه وأحبابه ، وما خلفه هذا الموقف الحزين فى نفسه من حسرة . وأول ما ترامى إلى مسامعه من أخبارهم أن العبيد ردوا الإبل من المرعى وشدوا الرحال ، وزموا الأمتعة . ثم اجتمع علية القوم للتشاور فاختلفوا وظلوا مختلفين إلى الظهيرة لكثرتهم وتعدد آرائهم ، ولأن مصيرهم واحد وأمرهم مشترك . ثم اتفقوا وبدأوا الرحلة فنزلت جماعة منهم فى آخر الليل بكثيب «أسنمة » ، بينها نزلت جماعة أخرى « بالقسوميات » . وعاودوا السير وجد الحداة ، وجشموا الإبل الرمال اللينة التى تغور فيها أخفافها ، اختصاراً للوقت والطريق معاً . وقد عقدوا العزم على أن يكون آخر رحيلهم ماء « فيد » أو « ركك » شرقى سلمى . يقول (٥٠):

بانَ الخليطُ. ولم يَأْوُوا لمن تَركُوا وزوَّدُوك اشتياقاً أَيَّةً سَلَكوا (١٠) رَدِّ القيانُ جمالَ الحيِّ فاحْتَمَلُوا إلى الظهيرة أَمِرٌ بَيْنَهُم لِبَك (١٠)

<sup>(</sup>١) نخل : موضع . أبانان : جبلان . ازورار : انحراف .

<sup>(</sup>٢) قانية : ماء . تلع : ارتفع وانبسط .

<sup>(</sup>٣) أروم وشابة : موضعان . تعار : جبل .

<sup>(</sup>٤) الرهن : قلبه . الحوار : الرد .

<sup>(</sup>ه) مختار الشعر الجاهلي ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٦) لم يأووا : لم يرحموا . أية : أي جهة .

<sup>(</sup>٧) القيان: العبيد. اللبك: المختلط.

ما إنْ يكادُ يُخلِّيهم لِوِجْهَتِهمْ ضَحَّوا قليلا قَفَا كُثْبان أَسْنُمَةٍ ثَمَّ استمرو وقالوا إِنَّ مَشْرَبَكُمْ يَغْشَى الحداةُ بهم وعْثَ الكثيب كما

تَخَالُجُ الأَمر إِنَّ الأَمر مُشْتَركُ (1) ومنهم بالقَسُومِيَّات مُعْتَركُ (1) ومنهم بالقَسُومِيَّات مُعْتَركُ (1) ماء بِشَرْ قِلِّ سَلْمَى فَيْدُ أَو رَككُ (1) مُعْشِى السَّفائنَ مَوْجَ اللُّجَّة العَرِكُ (1)

فأنت ترى أن الشعراء على اختلافهم قد عنوا بهذه المقدمة . منذ مطلع العصر الجاهلي إلى آخره . وأنها تلقانا في مطالع كثيرة من قصائدهم . مما يدل على قدمها وأصالتها وشيوعها .

ويصور الشاعر في هذه المقدمة ثلاثة مناظر: استعداد القوم للرحيل، وما يسبقه من رد الإبل من المراعى، وزم الأمتعة، وما يشيع في أثناء ذلك من حركة وأصوات، وتعدأ القافلة فيمضى يحدد الطريق الذي يسلكونه، ويسيرون فيه، بين لسهول والجبال والرمال، وينتقل إلى وصف الهوادج، وصفاً دقيقاً، يبين فيه أنواع الثباب التي تُككل لمنها وألوانها المختلفة بين سميك ورقيق، أحمر وغير أحمر، وإن كان اللون الأحمر هو الغلاب، وتَنتقض عتاق الطير على عمود الرحل وعلى الطبينية والنتم وعلى تصوير الهوادج يصف النساء بزينتهن وحليهن وعطورهن وثيابهن، ومفاتنهن.

والمناضر الثلاثة لا تظهر بوضوح فى كل المقدمات ، فقد يكتفى الشاعر بوصف الإبل وهى باركة. أو واقفة أو سائرة ، على نحو ما يصور لنا ذلك بشر بن أبى خازم فى قوله (٦) :

أَلا ظَعَنَ الخليطُ. غداةً ريعوا بشبوةً فالمَطيُّ بنا خضوع (٧)

<sup>(</sup>١) تخالج الأمر : اختلاف الرأى .

<sup>(</sup> ٢ ) ضحوا: رعوا لضحاء , قف : خعف , أسنمة : وجبل القسوميات : مواضع . 'لمعترك: موضع فز ولهم.

<sup>(</sup>٣) استمروا : استقم أمرهم . ركك وفيد : موضعان .

<sup>(</sup> ٤ ) الوعث : اللين اللجة : معظم المء . العرك : جمع عركى وهو النوتي .

<sup>(</sup> ه ) احيوان ۲ : ۳۳۴ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۱۲۹.

<sup>(</sup> ٧ ) ريعوا : هيجوا . خضوع : واقفة .

أَجَدُّ البَيْنُ فاحتملوا سراعاً فما بالدَّار إِذْ ظَعَنُوا كَتِيعُ<sup>(۱)</sup> كَاللَّا اللَّارِ إِذْ ظَعَنُوا كَتِيعُ<sup>(۱)</sup> كَالَّا حُدُوجَهمْ لمَّا استقلُّوا نخِيلُ مُحَلِّمٍ فيها يُنُوع<sup>(۲)</sup>

وهو يبين سبب رحيلهم ، فقد أجدبت أرضهم وأمحلت ، ووقف هو يرقبهم إلى جانب بعيره الخاضع الذليل ، كأنه يشركه فى الحزن . وتحملوا مسرعين مخلفين ديارهم خاوية ، وبدت الهوادج بألوانها المختلفة . وثيابها المرسلة ، كأنها نخل حان قطافه .

وفى قصيدة ثانية يصف ما خلّفه رحيل جيرانه عنه من حسرة وألم ، وما أصابه من أسى ولهفة ، حين رآهم يستعدون للرحيل ، فوقف فى ساحة الدار ، لا يتحرك ولا يبرح مكانه . ويكاد الحزن يعصف به عند ما يرى النوق العسلبة القوية تهبط على الأرض لتحمل صاحبته وتبدأ الرحلة . يقول (٣) :

بانَ الخليطُ ولم يُوفُوا بما عَهِدُوا وزَوَّدوك اشتياقاً أَيَّةً عَمَدُوا شَقَّتْ عليكَ نَواهم حينَ رحْلَتِهمْ فأنت في عَرَصاتِ الدَّارِ مُقْتَصِدُ (١) شَقَّتْ عليكَ نَواهم حينَ رحْلَتِهمْ فأنت في عَرَصاتِ الدَّارِ مُقْتَصِدُ (١) لمَّا أَنِيخَتْ إليهم كلُّ آبية جَلْسٍ وَنُفَّضَ عنها التَّامِكُ القَرِدُ (١) لمَّا أَنِيخَتْ إليهم كلُّ آبية عليه التَّامِكُ القَرِدُ (١) كادتْ تُساقِطُ مِنِي مُنَّةً أَسفاً معاهدُ الحيِّ والحزنُ الذي أَجِد (١)

ويصف الشاعر ته يَوْ القوم للرحلة ، وسير القافلة ، والهوادج على نحو ما نرى ذلك في باثية الأعشى ، إذ استهلها بالإعلان عن فزعه خوفاً على حبه من أن تسدل عليه ستور النسيان ، وقد رأى أهل صاحبته زينب يستعدون للنقلة منذ الصباح ، وما زالوا كذلك حتى اصفر قرن الشمس فاستة ملكت الظعن كأنها

<sup>(</sup>١) أجد: بلغ مبلغ الجد. الكتيع: المنفرد.

<sup>(</sup>٢) محلم : نهر بالبحرين . الينوع : الناضجة .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١٥.

<sup>(</sup>٤) نواهم : بعدهم . مقتصد : واقف لا يتزحزح .

<sup>(</sup> ٥ ) الأبية ؛ الناقة تعاف الماء . الجلس ؛ الشديدة . التامك ؛ السنام . القرد ؛ الذي العقدت أطراف و بره .

<sup>(</sup>٦) المئة : الضعف .

أشجار النخيل الفارعة . واستوت النساء فوق الحدوج ، وقد غطيت بأصناف، الثياب الغالية حمراء وغير حمراء . تتدلى حواشيها الموشاة . وحين رآهم يسرعون في السير ويحثون المطى ، خاف أن يتفرقوا في الشعاب ، بين منحار في الوديان ، ومصعد في الهضاب ، فضى إليهم بناقنه القوية تطوى به المسافات طياً إلى أن لحقهم . يقول (١١) :

تَصَابَيْتَ أَم بِانَتْ بِعقبك زِينبُ وقد جَعَلِ الوُدُّ الذي كَانَ يَدْهَبُ وَشَاقَتْكَ أَظَعَانٌ لِزِينبَ غُدُوةً تَحَمَّلَ حَي كادت الشَّمْسُ تَغُرُبُ فَلَما استَقَلَّتْ قلتَ نخلُ ابن يامنِ أَهُنَّ أَم التي تَرَبَّبَ يَتْرَبُ (٢) فلما استَقَلَّتْ قلتَ نخلُ ابن يامنِ أَهُنَّ أَم التي تَرَبَّب يَتْرَبُ (٢) طَرِيقٌ وجَبَّارُ رُواءٌ أَصُولُه عليه أبابيلُ من الطير تَنْعَبُ (٢) علونَ بأَماطٍ عتاق وعَقْمَةٍ جوانبُها لوذانِ وَرُدُ ومُشْرَبُ (٤) أَجَدُّوا فلما خِفْتُ أَن يَتَفَرَّقُوا فَرِيقَيْنِ منهم مُصْعِدُ ومُصَوِّبُ (٥) طَلَبْتُهُمُ تطوى بِي البيد جَسرةٌ شُويْقَتَةُ النَّابَيْنِ وجناءُ ذِعْلِبُ (١) فلما ادَّرَكْتُ الحيَّ أَتْكُ أَنَّسُ كما أَتْلَعَتْ تَحْت المكانسربَبُربُ (٧) فلما ادَّرَكْتُ الحيَّ أَتْكُعَ أَنَّسُ كما أَتْلَعَتْ تَحْت المكانسربَبُربُ (٧) فلما ادَّرَكْتُ الحيَّ أَتْكُعَ أَنَّسُ

و بلقانا ذلك نفسه في قصيدة الممزق العبدى القافية . فإنه افتتحها بالتردد بين العزوف عن التصابى والعكوف عليه ساعة الرحيل . وسرعان ما استبد به الشوق وغلبه . بحيث لم يعد الرحيق ولا ماء المطر كله يطفئ ناره ولهيبه ، حين ابتدأت القافلة سيرها مع إشراقة الصباح ، من جانب الوادى . واستمرت تتراءى له بين « الرّجى » و « قراقر ) . وستور السراب تتهدل عليها . إلى أن قطعت « ذات نيرين » بأرضها الصعبة ، وسحبها برعودها و بروقها ، تحرسها كتيبة مدججة بالسلاح .

<sup>(</sup>١) ديوانه القصيدة ٣٠.

<sup>(</sup>٢) تربُّب: ربَّى. يتنْربُ موضعقريب من اليمامة. وتربب يترب: يعنى صاحبته التيينُر بـ يمايتنْربُ .

<sup>(</sup>٣) الطريق والجبر من التخيل: الطويل. الأبابيل: الجماعت.

<sup>( ؛ )</sup> الأنماط : جمع بمط وهو ثوب يطرح عني الهودج . العقمة : ضرب من الوشي .

<sup>(</sup> ٥ ) أحلوا : استحثوا الإبن على السير .

<sup>(</sup>٦) الجسرة . الضخمة . شقأ نابه : طلع حده . الوجناء : الغليظة . الدعلب : الخفيفة .

<sup>(</sup>٧) أتلعت : رفعت . المكانس : بيوت الظباء والبقر . الربرب : القطيع .

يَحُفُّ فرسانها بها خوفاً عليها . يقول (١٠):

صحا عن تصابِيهِ الفؤادُ المُشَوّقُ وأصبحَ لا يَشْفِي غليلَ فُوادِهِ وأصبحَ لا يَشْفِي غليلَ فُوادِهِ لَدُنُ شالَ أحداجُ القطين غُدَيَّةً تَطَالُعُ ما بينَ الرَّجَى فقُراقِرٍ وقد جَاوَزَتْها ذاتُ نِيرين شارِفُ بجَمْهُورٍ كأن طريقها بجَأُواءَ جُمهورٍ كأن طريقها يشُولُ على أقطارِها القومُ بالقنا

وحان من الحي الجميع تَفَرُقُ (١) قِطارُ السحابِ والرَّحيقُ المُروَّقُ (١) على جَلْهةِ الوادِى مَعَ الصَّبْع تُوسَقُ (١) على جَلْهةِ الوادِى مَعَ الصَّبْع تُوسَقُ (١) عليهن سِربالُ السَّرابِ يُرقرِقُ (٤) مُحَرَّمةُ فيها لَوامعُ تخفقُ (٥) بشرَّة بين الحَرْنِ والسَّهلِ رَزْدَق (١) بشرَّة بين الحَرْنِ والسَّهلِ رَزْدَق (١) تَحُوطُ على آثارهنَّ وتَلْحَقُ (٧)

وعلى هذه الشاكلة مقدمة قصيدة عبيد بن الأبرص الطائية . فإنه استهلها بالحديث عن رحلة محبوباته في هوادجهن ، بأجيادهن الطويلة تزينها القروط ، وأخذ يتحسر على أيام لهوه معهن ، ويرجع آهاته وأناته ترجيعاً . ويتمثل ساعة الرحيل ونظرة الوداع ، حين رأى الإبل تعدو بهن عدواً ، وتطوى المسافات طياً ، متجنبة المفاوز المهلكة عن الشهال ، والآبار المهجورة عن اليمين ، إلى أن أشرفوا على شعاب الجبال ونقابها ، وتوسطوا « روض القطا » و « السدر » و « جبال خيم » و « غدير المختبى » فجاوزوها ، وهبطوا أرضاً مستوية . ومضى يصف دليلهم وقائدهم في المفاوز والقفار الخالية من كل شيء إلا من عزف الجن تتجاوب أصداؤه

<sup>(</sup>١) المفضلية ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) قطار : جمع قطر ، مروق : مصنى ،

<sup>(</sup>٣) شال : ارتفع ، القطين : السكان ، جمهة الوادى : جانبه ، توسق : تحمل .

<sup>(</sup>٤) الرجى ، وقراقر : موضعان .

<sup>(</sup> ٥ ) جاوزته : الضمير لأحداج النساء ، يعنى جاوزت الأحداج الطرق فقلب . ذات تيرين : الطريق الواسع . الشارف : القديم .

<sup>(</sup>٦) الجاَّواء : الكتيبة التي يعلوها السواد لكثرة الدروع . الجمهور : الكثيرة . سرة : موضع . الرزدق : السطر الممدود .

<sup>(</sup>٧) يشول : يرتفع . أقطارها : نواحيها .

فى نواحيها فهو حديد القلب ، جواد ، ضامر الجسم ، نافذ الحكم ، غيور . يقول (١):

وفي الحُدُوج مَهَا أَعْنَاقُها عُيط (٢) بَان الخليطُ. الألى شاقُوكَ إِذ شَحَطُوا لا نْدَقَّ دُون تلاقى اللَّبَّةِ القُرُط(٣) نَاطُوا الرِّعاثَ لمهوىً لو يزِلُّ به أَيام نحن وسلمي جيرَةُ خُلُط. هن الليالي والأيامُ راجعــةٌ لا يبتغي بَكَلاً فالعَيشُ مُغْتَبط (١) إِذْ كَلْنَا وَمِقُ رَاضٍ بَصِاحِبِهِ والدَّهْر منه عَلَىَّ الحَيْفُ والفُرُط (٥) والشملُ مُجْتَمِعٌ ما ٱعْتَاقَه قِلَمٌ والصَّفْحُ قد زال بالأَحداج والغبط. (٦) عهدى بهميَوْمَ جزْع القاع ِ من رَمَقِ كَأَنْهِن نَعَامٌ نُفَرّ مُعُط.(٧) والعِيسُ مُدْبِرَة تَهْوى بِأَركبها في سَبْسَبِ مُقْفِرٍ حُمْرٌ بِهِ اللَّعُطُ (١٨) قد نَكَّبَتْ ماءَ جَزْعِ عَنْ شمائلها إذا هم لبسوا اللَّامَّات وافترطوا (٩) تَركى لهن عَزيفًا في مُواثبة والكُدُرُ قدقَصَّرَتْ عن ورْدِها الوُقُط (١٠٠ وتُصْبِحُ الحُقْبُ حَسْرَى في مَناهِلها قد شارفوا فُرَجَ الأَوتاد أَوسطوا (١١١) وعن أيمانها الأَطواء مُسْعَدَةٌ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ۸۳.

<sup>(</sup>٢) العيط: الطوال الأعدق.

<sup>(</sup>٣) فاط: علق. الرعاث: جمع رعثه وهي القرط. اللبة: موضع القلادة من الصدر.

 <sup>( )</sup> الومق : الحب .

<sup>(</sup>ه) الفرط: الظلم.

<sup>(</sup>٦) رمق : مكان . لغبط : جمع غبيط وهو المركب .

<sup>(</sup>٧) العيس : الإبل. الأركب : ركاب الإبل. المعط : جمع معطاء ، وهي القليلة الشعر .

<sup>(</sup> ٨ ) السَّبُّسُبُّ : الأرض القفر . المعط : بقع في السَّبُّسُب تخالف لونه .

<sup>(</sup> ٩ ) اللآمات : الدروع . افترطوا : تسابقوا .

<sup>(</sup>١٠) الحقب : جمع أحقب وهي الحمر الوحشية . حسرى : متعبة الكدر : ضرب من القطا . الوقط : جمع وقيط ، وهو المثخن ضرباً أو حزناً أو جروحاً .

<sup>(</sup>١١) الأطواء : جمع طوى وهي البئر المهجورة . مسعدة : مسعقة . الأوتاد : الجبل .

رَوْضَ القَطَافَجنوبَ السُّدرِ من خِيم فَالمختبى فأجازوا الدَّوَّ أو هَبَطُوا (١) يَجْتَابُ مهْمَهَةً يَهْمَاءَ صَمْلَقَةً سَكُنُ الخلائق حاذى اللحَّم مُعْتَبِطُ (١) مُشَمِّرٌ خَلَقٌ سِرَبالُهُ مَشِقٌ قَاذُورةٌ قائل مُعَذْمِرٌ قَطَطُ (١) مُكلِّف العَولَ منها كلَّ ناحية بعد لهَجِير بإرقالٍ ويَلْتَبِطُ (١) يكلِّف العَولَ منها كلَّ ناحية بعد لهَجِير بإرقالٍ ويَلْتَبِطُ (١)

ويختتمها ببيت يمس القلب، بل يملؤه روعة بصورة حسية ، صور فيها حزنه ساعة الفراق ، وحين أخذت تغيب أشباحهم عنه فى جوف الصحراء . وتغيثه دموعه وقد اشتد به الفزع ، واشتد به الوجد المُميض :

فَظَلِلْتُ أَتبعْهُم عَيْنًا على طَرَبٍ إنسانُهَا غَرِقٌ في مائِها مَعِطُ. (٥)

ومعنى ذلك أن هذه المقدمة بكل تقاليدها وتفاصيلها . سواء منه ما يتصل بوصف الاستعداد للارتحال . أو بالإبل وهوادجها وثيابها وألوانها . أو بالحادى والدليل . أو بالطريق وما يحف به من المخاطر وما يتناثر على جانبيه من رمال وعبون مهجورة وصالحة . أو بالغاية ومنتهى الرحلة — كانت واضحة عند الشعراء الجاهليين جميعهم . متقدميهم ومتأخريهم . فنحن فرى كثيراً من هذه التقاليد ثابتة راسخة عند عبيد بن الأبرص الذى يعد من الأوائل والمتقدمين ، كما فراها أيضاً عند غيره من الشعراء ممن يمثلون شعراء الطليعة . أو ممن جاءوا بعده . أو تأخر واكثيراً عنه ، مثل المرقش الأكبر . وبشر بن أبى خازم . والممزق العبدى . وسلامة بن جندل ، وطفيل الغنوى ، وزهير بن أبى سلمى ، والأعشى .

<sup>(</sup>١) روض القطا: روض تكثر فيه القطا فنسب إليه . سدر : موضع . خيم : جبل . المختبى : غدير . الدو : الأرض المستوية .

<sup>(</sup>٣) المهمهمة : المفارة . اليهماه : الحالية من الماء . والحياة . الصميقة : الأرض لجرداء . سكن الخلائق : شجع هدئ النفس . حاذى اللحم : نحار للإبل . معتبط : ينحر الإبل الصحيحة . (٣) المشق : الممشوق الطويل . القاذورة : لغيول . المغذمر : لا يرد له حكم . قائل : فاطق

بالحق . قطط : قصير .

<sup>(</sup>٤) العول : الزيادة في السير . الناجية : الناقة السريعة . الهجير : حر الظهيرة . الأرقال : ضرب من السير تلتبط : تسرع .

<sup>(</sup> ه ) الطرب : الحفة . معط : ليس في عينيه أهداب .

#### اتجاهات فرعية

### بكاء الشباب:

رأينا المعمرين يرسون أصول هذه المقدمة . ويلمون بأكثر عناصرها غير أن أشعارهم التي تفجعوا فيها على شبابهم لم تكن مقدمات لقصائد طويلة. بل مقطعات نفثوا فيها آلامهم . وتمثلوا ذكرياتهم .

ويبدو أن الشعراء أعجبوا بالمعانى التى رددها المعمرون . أو أنها انسجمت مع واقع حياة نفر منهم بلغوا من العمر عتياً . ومروا بالتجربة نفسها . فأخذوا يرددونها فى صدور قصائدهم . ثم ينفذون منها إلى موضوعاتهم وأغراضهم الأساسية على شاكلة ما نقرأ فى بائية سلامة بن جندل التى يصفها ابن قتيبة بأنها أجود شعره (۱) والتى تدور أبياتها على الفخر فخراً عارماً بجود قومه و بلاغتهم و بطولتهم وصلابتهم . فإنه افتتحها بكاء حار على الشباب كادت نفسه تنفطر وتتساقط حسرة عليه . فقد ودع اشباب ، بل إن الشاب هو الذى ودعه بما فيه من عجائب تروق الناظرين ، و بلداً كه منه شيباً ، بينها هو متشبث به . يود لو يجرى و راءه بأقصى سرعته ، ويندفع بكل قوته لعله يدركه ، ويستعيد مجده وعزته ، وينعم باللذاذات من نساء وقيان . يقول (۱) :

أُودَى الشبابُ حَمِيدًا ذو التَّعاجِيبِ أَوْدَى وذلك شَأْوُ غَيْرُ مَطْلوبِ (") وَذَكَ الشّبابُ عَلِيب (\*) وَكُلّ حَثِيثًا وهذا الشَّيْبُ يَطْلُبُهُ لو كان يُدْركُهُ رَكْضُ اليَعاقِيب (\*) أُودَى الشبابُ الذي مَجْدُ عواقِبُهُ فيه نَلَذُ ولا لذَّاتِ للشّبِي (")

- (١) الشعر والشعراء ١ : ١٩٢ ، وأنطر خزانة الأدب ٤ : ٢٢ .
  - ( ۲ ) المفضلية ۲۲ .
- ( ٣ ) أودى : ذهب وهلك . ذو التعاجيب : جمع لا واحد له . الشأو : السبق . غير مطلوب : لا يدرك ولا يطلب .
  - ( ؛ ) اليعاقيب : جميع يعقوب وهو ذكر الحجل .
  - ( ه ) الذي مجد عواقمه : أي إذا تعفيت أمور الشباب وجدت في عواقبه العز .

وللشباب إِذَا دَامَتْ بَشَاشَتُهُ وُدُّ القلوب من البيض الرَّعابيب (1) إِذَا غَرُبَتْ شمس أَو ارتفعتْ وفي مَبارِكِها بُزْلُ المَصاعِيب (٢) قد يَسْعَدُ الجارُ والضَّيْف الغريب بنا والسَّائلونَ ونُعْلَى مَيْسِرَ النِّيب (٣) وعندَنا قَيْنَةٌ بَيْضاءُ ناعمةٌ مِثْلُ المهاة من الحُور الخَراعيب (٤)

ومن العجيب حقاً أن يذهب كارل بر وكلمان إلى أن «سلمة بن جندل» لم يترك صدى فيمن بعده (٥) . يريد أن الشعراء لم يكثر وا من عزف هذا اللحن الحزين فى مطالع قصائدهم . وهذا ليس صحيحاً في الشعر الجاهلي قصائد كثيرة استهلها الشعراء ببكاء الشباب . بحيث تمثل اتجاهاً عاماً . ومن يرجع إلى المفضليات والأصمعيات يجد سيلا من هذه القصائد (٢٦) . وقد سجل ذلك الدكتور يوسف خليف على كارل بر وكلمان وقال إنها ملاحظة في حاجة إلى شيء من المراجعة (٧) .

فهذا معاوبة بن مالك معود الحكماء يعزف عن اللهو هو وصاحبته سلمى، لأن كلا منهما علت به السن . بل إن أترابه من النساء شبن وبعدن عنه . وأين هو من أيام الشباب حين كانت سهامه لا تطيش ، وحين كان يصبى الفاتنات المحجوبات ؟ وأين صاحبته سلمى من لشباب حين كانت توقع الرجال فى حبالها ؟ يقول (^):

أَجَدَّ القلبُ من سلمى اجتناباً وأَقْصَر بعد ما شابتْ وشابا وشابا لِدَاتُه وَعَدْلنَ عنه كما أَنْضَيْتَ من لُبْسِ ثِيابا

<sup>(</sup>١) الرعابيب : جمع رعبوبة وهي الحرية البيضاء الحسنة .

<sup>(</sup>٢) المصاعيب : جمع مصعب وهو الفحل من الإيل .

<sup>(</sup>٣) النيب : المسنة من النوق . الإغلاء : الشراء بثمن غال .

<sup>(</sup>٤) الخراعيب : جمع خرعوب وهي الشابة الحسنة الحسق .

<sup>(</sup> ه ) تاريخ الأدب العربي ١ : ٩ ه .

<sup>(</sup>٦) المفضيات ذوات الرقم ١٧ ، ١٨ ، ٢٩ ، ٣٩ ، ١٤ ، ١٠٥ ، ١٢٥ ، وانظر الأصمعيات ذاوت الرقم ١٠٥ ، ٣٠ ، ٥٠ . ٢٠ .

<sup>(</sup>٧) مجلة المجلة ، العدد ١٠٤ أغسطس ١٩٦٥ ص ١٥.

<sup>(</sup>٨) المفضلية ١٠٥.

فإِنْ تَكُ نَبْلُها طَاشَتْ ونَبْلَى فقد نَرْ مِ بِهَا حِقبًا صِيابا (١) فَيَصْطادُ المُخبَّأَةَ الكِعابا (٢) فَتَصْطادُ المُخبَّأَةَ الكِعابا (٢)

ولمالك بن حريم الهممد آنى صمعية طريعة يجزع فى مقدمتها من المشيب جهز عمّا شديداً . فقد اشتعل رأسه شيباً . واختلط سواد شعره ببياضه . حتى غدا يشبه النقط البيضاء والسوداء التي تزين بقر الوحش . يقول (٣):

جَزِعْتَ ولم تَجْزَعْ مِنَ الشَّيْبِ مَجْزَعا وقد فات رَبْعَيُّ الشَّبابِ فودَّعا (أ) ولاحَ بَياضٌ في سوادٍ كأنه صُوارٌ بجَوِّ كان جَدْباً فأَمْرَعا (أ) وأقبلَ إخوانُ الصَّفاءِ فأَوْضَعُوا إلى كل أَحْوَى في المَقَامَة أَفْرَعا (1)

وخلط بعض الشعراء بين الشباب والغزل ، على نحو ما نقراً فى بائية علقمة الفحل التى استهلها بالحديث عن اضطرابه وذهابه كل مذهب فى طلب الحسان ، بعد أن شاب، وكيف أن قلبه لا يزال متعلقاً بليلى محبوبته، وقد بعد عهده بها ، بعد أن شاب، وحالم موانع كثيرة بينه وبينها . فهى منعمة على بابها الأحراس، لا تزار ، ولا تفشى سر زوجها ، وتفرح بعودته . ثم طلب إليها ألا تسوى بينه وقد شاب واكتسب الحكمة والحنكة وبين بعض الحمقى . وزجر نفسه عن طبها وأخيراً وإكتسب الحكمة النساء فى الحب ، فهن لا يبادلن إعجاباً بإعجب إلا الشباب عرض علينا فلسفة النساء فى الحب ، فهن لا يبادلن إعجاباً بإعجب إلا الشباب وإلا الأثرياء . بقول (٧) :

طحا بكَ قَلْبٌ في الحِسانِ طَروبُ بُعَيْدَ الشَّبابِ عَصْرَ حَان مَشيبُ (٨)

<sup>(</sup>١) طاشت : مائت . حق : مدداً من الدهر . صيابا · صائبة .

<sup>(</sup>٢) المخبأة : لمحجوبة .

<sup>(</sup>٣) الأصمعية ١٥.

 <sup>(</sup>٤) ربعى الشباب : أوله .

<sup>(</sup> ه ) لصوار : القطيع من البقر , الجو , ما الخفض من الأرض , أمرع : أكلأ وأخصب ,

<sup>(</sup>٦) أوضعوا : أسرعوا . الأحوى : أراد الشعر الأسود . الأفرع : التام الشعر .

<sup>(</sup>٧) مختار الشعر الجاهلي . ص ٤١٨ .

<sup>(</sup> ٨ ) طحه : ذهب كل مذهب . الطرب : خفة تصيب الرجل .

يُكلِّفُتى ليلى وقد شَطَّ وَلْيُها مُنَعَّمَةً لا يُستطاعُ كلامُها إِذَا غَابَ عَنهَا لِبُعْلِ لَمْ تُفْشِ سِرَّه فلا تَعْدِ لَى بَيْنى وبين مُعَمَّرٍ فلا تَعْدِ لَى بَيْنى وبين مُعَمَّرٍ سِقَاكِ يمانِ ذو حُبُى وعارضِ وها أنت أَمْ ما ذكرها ربَعِيَّةً وما أنت أَمْ ما ذكرها ربَعِيَّةً فإن تسألونى بالنساء فإننى فإننى إذا شب رأْسُ المرءِ أو قلَّ مالُه يُردُن ثراء المالِ حَبْثُ عَلِمْنَه عَلِمْنَه يُردُن ثراء المالِ حَبْثُ عَلِمْنَه عَلِمْنَه عَلِمْنَه عَلِمْنَه عَلِمْنَه عَلَمْنَه عَلَيْهِ عَلَمْنَه عَلَمْنَه عَلَمْنَه عَلَمْنَه عَلَمْنَه عَلَمْنَه عَلَمْ عَلَيْ عَلَمْ عَلَيْه عَلَمْ عَلَيْه عَلَمْ عَلَيْه عَلَمْ عَلَيْ عَلَيْه عَلَمْنَه عَلَمْنَه عَلَمْنَه عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَمْ عَلَمْ عَلَيْه عَلَمْ عَلَمْ عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَمْ عَلَمْ عَلَيْ عَلَيْه عَلَيْ عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْه عِلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه عَلَه عَلَيْه عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْه عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْه عَلَيْ

وعادت عَوادٍ بيننا وخُطوبُ (۱)
على بابها من أَنْ تُزارَ رَقيبُ
وَتَرْضَى إِيابَ البَعْل حين يَتُوبُ
سقَتْكِ روايا المُزْنِ حين تَصُوب (۲)
تَرُوحُ به جُنْحَ العَشَى جنُوبُ (۴)
يُخطُّ لها من ترمداءَ قَلِيبُ (٤)
بصيرٌ بأَدْوَاءِ النساءِ طبيبُ
فليسَ له من وُدِّهِنَّ نَصيبُ

وعلى نحو م نقرأ في قصيدة زهير بن أبي سلمي (٦):

صحا القلبُ عن مَلْمَى وأَقْصَر باطِلْه وعُرِّى أَفراسُ الصِّبا وروا حِلُه وَأَقْصَر ْتُ عَمَّا تَعْلَمِين وسُدِّدَت علَى سوى قَصْدِ السَّبيل مَعَادِلُه (٧) وقال العذارى إنما أنت عَمَّنا وكان الشبابُ كالخَلِيط نُزَايلُه فَأَصْبَحْتُ ما يَعْرفْنَ إِلاَّ خَلِيقتى وإلاَّ سوادَ الرأس والشَّيْبُ شامِلُه فَاصْبَحْتُ ما يَعْرفْنَ إِلاَّ خَلِيقتى وإلاَّ سوادَ الرأس والشَّيْبُ شامِلُه فَا

وأفاض الأعشى فى ذلك ، وردد هذا المعنى مراراً (^). وها هوذا يتخلف عن السفر ليتمتع بلقاء محبوبته « قنيلة ، ، فتخلفه الوعد ، بعد ما ظن أنها لن تمطله

<sup>(</sup>١) وليه : قربها . العوادي : الموانع .

<sup>(</sup>٢) المغمر : الأحمق . الروايا : السعب الممنوءة بالماء . تصوب . تنزل .

<sup>(</sup>٣) يمان وحبى : ضربان من السحب . عارض : متراكب .

<sup>(</sup> ٤ ) القديب : البار .

<sup>(</sup> ه ) شرخ الشباب : أوله .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٧) المعادل : جمع معدل وهو كل ما عدل فيه عن القصد .

<sup>(</sup> ٨ ) ديوانه القصائد : ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٩ .

أبداً . وكيف يرجو لقاءها ، وقد شاب وفارق نضرة الشباب وآذن ذلك بانصراف الغواني عنه . ونفضاضهن من حوله . وتلك عادتهن : لا يواصلن إلا الفتيان في ميعة صباهم . وأنى له أن يستعيد شبابه الضائع . يوم أن كان يختال ويلهو . ويتسلل إلى العذاري تحت ستار من الليل . ويقضى حاجته منهن ؟ يقول (١٠):

وَمَضَّى لحاجَتِه وأصْبَح حَبْلَها خَلَقًا وكان يَظُنُّ أَن لن يَنْكُدا٣) وأَرى الغواني حين شِبْتُ هَجَرْنني أَن لا أَكُونَ لَهِنَّ مِثْلِيَ أَمُوداً (١) فَقَدَ الشبابَ وقد يُصِلْن الأمردا مِثْلِي زُمَيْنَ أَحُلُّ بُرْقَةَ أَنْقَدا(٥) دَدَنًا قُعود عُواية أَجرى دَدَالاً) دَيْنِي إِذَا وَقَلَ النُّعاسُ الرُّقَّادا(٧)

أَنْوَى وَقَصَّر ليلَهُ لِيُّزُودًّا فَمضَتْ وأخْلَفَ من تُتَيَّلَة موعدا(٢) إِن الغوانيَ لا يُواصِلْنَ امرَّا بل ليت شعرى هل أُعُودَنُ ناشِئاً إِذ لِمَّتَى سوداءُ أَتْبَعَ ظِلهَّا يَلُوينَنِّي دَيْنِي النَّهارَ وأَجْتَزى

ويألم أشاعر في هذه المقدمة لضياع شبابه، وبتحسر عليه ويبكيه بكاء حاراً ا و يجزع من المشيب جزعاً شديداً . وفي غمرة الدموع والأحزان يتمثل ذكرياته الماضية . ذكريات الصبا بما يطوى فيه من لهو ومتعة تتجلى في تعقب النساء ومعاقرة الحمر . وما يطوى فيه أيضًا من فتوة وفروسية تتمثل في الكرم والنجدة ومنازلة الأقران ، والحرو ج للصيد . وقطع المفاوز والقفار .

وبعل من أروع المقدمات مقدمة المُـزّرَّد بن ضرار الذبياني لقصيدته اللامية . وهو فى أولها يعلن صراحة أنه عزف عن التعلق بصاحبته سلمى ، بعد أن ودع الشباب ، ودهمه المشيب ، وشمل رأسه ، وأخذ يخضب شعره بالحناء . ويجز ع

<sup>(</sup>١) ديوانه القصيدة ٢٤.

<sup>(</sup> ۲ ) ثوی : أقام , قصر : توانی .

<sup>(</sup>٣) خلقا : باليا . نكده حاجته : منعه ُ إِنَّاها

<sup>(</sup>٤) الأمرد: الذي ينبت شعر لحيته.

<sup>(</sup> ٥ ) العرفة : الأرض الغليظة . أنقد : موضع .

<sup>(</sup>٦) الظل : الراحة . لدد : اللهو . قعود غواية : أي قاعدا في الغواية والضَّلال .

<sup>(</sup>٧) يلوي : بمطل . أجتزى : أتقاضي . وقذ : صرع .

من المشيب جزعًا شديداً ويستنزل الرحمة على الشباب ، بما فيه من لهو وغواية . يقول (١):

صحَا القلبُ عن سلمى .. ومَلَّ العواذلُ وما كاد لأَيًّا حُبُّ سلمى يُزَايلُ (٢) فؤادى حتى طار غَىُّ شَبيبتى وحتى عَلاَوَخْطُ. مِن الشَّيْبِ شامِلُ (٣) يُقَنِّتُهُ ماء اليُرنَّاءِ تَحْتَهُ شَكِيرُ كأَطرافِ النَّعَامَةِ ناصِلُ (٤) فلا مرحبًا بالشَّيْبِ من وَفْدِ زائرٍ متى يأتر لاتُحْجَبْ عليه المداخِلُ (٥) وسقياً لريعانِ الشَّبابِ فإنهُ أَخو ثِقَةٍ في الدَّهْرِ إِذ أَنا جَاهِلُ (١)

و يمضى يصور جوانب حياته الماضية من لهو بسلمى صاحبة الحديث المدتع والجسم الريان الفتان، والمشية المتثنية، والعينين الساحرتين، والشعر الأسود، والساقين اللينتين الممتلئتين، ويفتخر فخراً عارماً بشجاعته وبطولته وفرسه السريع:

وأَلهُو بسلمى وهي لَذُّ حديثُها لطالبها مَسْثُولُ خَيْرٍ فباذل (٧) وبيضاء فيها للمُخالِم صَبْوَةٌ ولهو لل يَرْنُو إِلَى اللَّهو شَاغِلُ (٨) ليالى إِذ تُصْبى المَحلِم بدَلِّها ومَشْي خَزِيلِ الرَّجْع فِيه تَفَاتُلُ (٩) ليالى إِذ تُصْبى المحلِم بدَلِّها ومَشْي خَزِيلِ الرَّجْع فِيه تَفَاتُلُ (٩) وعَيْنَى مهاه في صُوارٍ مُرَادُها رياضٌ سَرَتْ فيها الغُيوثُ الهَوَاطلُ (١٠)

<sup>(</sup>١) المفضلية ١٧ ، ديوانه القصيدة ٢ .

<sup>(</sup>٢) يزاير : يفارق . اللأى : البطء .

<sup>(</sup>٣) الوحط: الانتشار . ألغي : البطالة .

<sup>( ؛ )</sup> يقنته ؛ يجعمه أحمر . اليرناء : الحنء . الشكير ؛ أول ما ينبت من الشعر . الثغامة : نبت أبيض الثمر والزهر . فاصل : خرج من خضابه .

<sup>(</sup> ه ) تحجب : تسد .

<sup>(</sup> ٦ ) ريعان الشباب : أوله .

<sup>(</sup>٧) مسئول خير : هي تسأل فتبدل .

<sup>(</sup> ٨ ) المخلمة : المغازلة . يرنو : يديم النظر .

<sup>(</sup> ٩ ) الخزيل : المنقطع . الرجع : الرجوع . التفاتل : الانفتال .

<sup>(</sup>١٠) مراده : ما ترعى فيه . سرت الغيوث : أمطرت ليلا .

وأَسْحَمَ ريَّانِ القُرونِ كَأَنَّه وَتَخَطُو عَلَى بَرْدِيَّتَيْنِ غَذَاهِما وَتَخَطُو عَلَى بَرْدِيَّتَيْنِ غَذَاهِما فَمَن يَكُ مِعْزَالَ الله ين مكانَّهُ فقد علمتْ فقيانَ ذبيان أَنني وأَنى أَرْدَ الكبشَ والكبش حامح وعندى إذا الحربُ العَوَانُ تَلَقَّحَتْ طُوالُ القَرَا قَدْ كَادَ يَذْهَبُ كَاهِلاً

أَساوِدُ رُمَّانِ السِّباطِ الأَضاولُ (1)

نَمِيرُ المياهِ والعيونُ الغَلاغِلُ (1)
إِذَا كَشَرَتُ عَنِ نابِهاالحَرْبُ خامِلُ (1)
أَنَا الفَارِسُ الحامِ الذِّمارَ المُقاتلُ (1)
وأرجعُ رُمحِي وهو رَيَّانُ ناهِلُ (0)
وأَبْدَتُ هُوادِبها الخَطُوبُ الزَلازِلُ (1)
جُوادُ المَدَى والعَقبِ والخَلْقُ كَامِلُ (٧)

و يتشبث دريد بن الصمة بالشباب أمام عبث عاذلته به ، ويرى أنه لم يودعه ولا فارقه ، فهو لا يزال ماضى العزيمة ، قوى النفس ، حديد القلب ، وما يزال شعوره بالقوة والشجاعة يتضخم فى نفسه حتى ليتصور أنه لو لتى نوائب الدهر ومصائمه بصدره ، لردها ، ودفعها عن البشر جميعاً . لقد كان مظهراً فى غزواته يجول و يصول فى حومة لوغى ، يصرع الأبطال ، ويشخمهم بالجراح ، حتى ليترك الدماء تنزف بن تسيل من جروحهم كأنها المطر ، وأيضًا فإنه خبر الدهر وجربه فاكتسب حكمة و بصيرة نافذة ، تكشف له عن الأمور بحقائقها . وهى مخاة فى الغيب . يقول (١٠):

یا هند لا تُنْكِرى سببی ولا كِبَرى فهِمَّتی مِثْلُ حَدِّ الصَّارِم الذَّكَرِ ولى جَنانٌ شدیدٌ لو لَقِیتُ بهِ حوادثَ الدَّهْرِ ماجَارَت علی بَشَرِ

<sup>(</sup>١) أسحم : أسود . الفرون : الضفائر . الأساود : الحيات السود . رمان : موضع . السباط : اللينة . الأطاول : لطوال .

<sup>(</sup> ٢ ) النمير : الصافى . الغلاغل : جمع غنغل ومو الماء بجرى بين الشجر .

<sup>(</sup>٣) المعزال : الأعزل من السلاح . الخامل : الذي لا يعرف في الحرب .

<sup>( ؛ )</sup> الذه ر : ما يجب على لرجل أن يحميه .

<sup>(</sup>ه) أكبش: البطل الناهل: الرياب

<sup>(</sup>٦) تنقحت : حمنت بالقنال . هواديها : أوائلها . الرلازل : الأمو ر الشديدة .

 <sup>(</sup>٧) الطوال : نمت للقرس . القراقد : الظهر . قد كاد يذهب كاهلا : أى عريض من قبل كهه

<sup>(</sup> ٨ ) شعراء النصرانية ٢ : ٧٨١، وانضر ص٧٨٧ حيث تجد له قصيدة يفخر في مقدمتها بشيبه .

فما تَوَهَّمْتُ أَنَى خُضْتُ معركةً إِلاَّ تركتُ الدِّمَا تَنْهَلُّ كَالمَطْرِ كُمُ اللَّمِ اللَّيَّامِ نائبةً حتى عَرفْتُ القَضَا الجارى مَعَ القَدَرِ

وللأعشى قصيدة يمدح فيها رهط عبد المدان بن الديان سادة نجران ، يصرح في مقدمتها أنه لا يزال يحن إلى التصابى والمجون ، على الرغم من أنه زجر نفسه عنهما لعلو سنه . ويقول إن صاحبته سخرت منه حين رأت شيبه . إذ كانت تعرفه شاباً جميلا . ويجيبها بأن الحوادث والأرزاء ذهبت بشبابه وبدلته منه شيباً . يقول (١):

أَلَم تَنْهُ نَفْسَكَ عما بها بلى عادَها بَعْضُ أَطْرابها (٢) للجارتنا إِذْ رأَتْ لِمَّتى تقولُ لكَ الوَيْلُ أَنَى بها فإن تَعْهِدِينى ولى لِمَّـةً فإنَّ الحوادثَ أَلوَى بها (٣)

ويمضى يعرض عليها أطرافاً من مغامراته وتبذلاته فى شبابه ، وكيف كان يتسلل إلى صاحباته بعد هجعة الحي ونوم السهار والرقباء:

وقَبْلَكِ ساعَيْتُ فِي رَبْرَبٍ إِذَا نام سَامِرُ رُقَّابِا (٤) تُنَازعنِي إِذ خَلَتْ بُرْدَهِاً مُفَضَّلةً غَيْر جِلْبابِا (٥) تُنَازعنِي إِذ خَلَتْ بُرْدَها

ويستعيض عن عنصر البطولة - المتمثل في قررَى الضيفان، ومنازلة الأقران، والله وللقران، ومنازلة الأقران، والله عن الحقيقة، الذي طالما ردده الشعراء في مقدمة الشباب والشيب - بعرض صور لمجالس لهوه بما فيها من خمر وغناء:

وكَأْسٍ شَرِبْتُ على لَذَّةٍ وأُخرى تَدَاوَيْتُ منها بها لكى يَعْلَمَ الناسُ أَنِي الْمُرُوُّ أَتَيْتُ المعيشةَ من بابها

<sup>(</sup>١) ديوانه القصيدة ٢٢.

<sup>(</sup>٢) الأطراب : جمع طرب وهو الحفة والطيش .

<sup>(</sup>٣) ألوى بها : ذهبت بهر .

<sup>(</sup>٤) الرقاب : الرقباء .

<sup>(</sup> ٥ ) التفضل : لبس الثوب الرقيق للنوم .

وشَاهِدُنا الوَرْدُ والياسميـــنُ والمُسْوِعَات بِقُصًا بها (١)

و بذلك يتضح كيف أن كارل بر وكلمان وقع فى الوهم حين ظن أن هذه المقدمة فى تشع بين الشعراء فى الجاهلية ، بل كانت نادرة ندرة شديدة ، ومقصورة على سلامة بن جندل ، فإنهم افتتحوا كثيراً من قصائدهم بها ، كما أرسوا أصولها وتقاليدها الى تكررت عناصرها وتأصلت على أيديهم .

## مقدمة الفروسية:

وهناك أيضاً مقدمات تصور الفروسية ، وهي جانب آخر من الحياة في الجاهلية غير تلك الجوانب التي صورته المقدمة الطللية . والمقدمة الغزلية ، أو مقدمة الشباب والشيب . ولا عجب في أن يظهر هذا النوع من المقدمات في قصائد الشعراء الفرسان . بل العجب في أن يظهر هذا فإن القبائل كانت أشبه بكتائب عسكرية ، غلبت على حياتها النزعة الحربية ، وسيطرت على نفوس أبنائها غريزة حب الأخذ بالثأر أو الغزو . فهم دائماً مستعلون متأهبون ، وكأنهم في حالة طوارئ مستمرة كما يقولون ، إما للإغارة على غيرهم ، وإما لصد العدوان عن أنفسهم ، ودحر المعتدين عليهم . ولا تضيق دائرة الفروسية بحيث تشمل الطعن والتمرس بالنزال وسحق المعتدين فحسب ، بل تتسع فتشمل كل المعانى التي قامت عليها المروءة العربية ، « فهي البطولة في الحرب ، والبلاء في المعركة ، والعفة عند توزيع الغنائم ، وإطعام الضيف ، وحماية الحقيقة ، والمعركة ، والعفة عند توزيع الغنائم ، وإطعام الضيف ، وحماية الحقيقة ، والذود عن المرءة ، وتلية دعوة المستغيث ، والاستجابة لصرخة المنادى ، إلى غير ذلك مما تستوجبه النخوة ، ويتطلبه الشعور الإنساني (١) » .

ومن هنا تطالعنا هذه المقدمة فى قصائد الشعراء الفرسان مثل عروة ، وغير عروة ، وغير عروة ، وغير عروة ، وتلقانا أبضًا فى قصائد الشعراء الأجواد مثل حاتم وغير حاتم . والحق أن من الصعوبة بمكان الفصل بين الكرم والبطولة ، فهما الأساس الذى قامت عليه المروءة ، وهما متلازمان متلاصقان ، لا ينفكان ولا ينفصلان .

<sup>(</sup>١) قصاب : جمع قاصب ، وهو الزامر .

<sup>(</sup>٢) الفروسية في الشعر الجاهل ، لنوري القيسي ص : ٢٩.

وتتكتون هذه المقدمة من حوار بين الزوجين . وهو حوار يتجلى فيه موقفان متناقضان : موقف البطل المستهين بالحياة ، المندفع نحو التهلكة . الواثق بنفسه ، المعتد بشخصيته ، الذى لا يعرف الحوف ولا التردد . بل يعرف الحزم والعزم ، أو موقف الفارس الجواد ، المهين للمال ، المعرض عن زينة الدنيا وبهجتها ، يبذل ماله قرى لأضيافه بنفس راضية . والبطلان كلاهما حريصان على الذكر الجميل في حياة لا تدوم ، إذ استقر في أعماقهما أن المصير محتوم ، وأن الموت فهاية كل حي . وموقف السيدة المشفقة على زوجها ، المتشبثة به ، الحريصة على حياته ، تحنو عليه ، وترق له ، وتتوسل إليه بكل الوسائل : بفتنتها حيناً ، وبحجتها حيناً ، لعلها تنفذ إلى قلبه ، وتملك زمام أمره . فيقعد إلى جانبها ، وتنصحه عيناً ، لعلها تنفذ إلى قلبه ، وتملك زمام أمره . فيقعد إلى جانبها ، وتنصحه بالهلاك جوعاً في مفاوز الصحراء . وقد تحتد وتغلظ له القول ، ونثور عليه ، ودائماً بالملاك جوعاً في مفاوز الصحراء . وقد تحتد وتغلظ له القول ، ونثور عليه ، ودائماً يصم أذنيه عن سماع مقالتها ، والاستجابة لرجائها ، ويخلفها وحيدة في بيتها . ويخر ج إما المغنم ، وإما الموت الزؤام .

أما لوم الزوجة بَعْلها على إتلاف الأموال فتمثله مقدمات حاتم ، أسطورة الكرم العربى على الدهر كله ، ذلك الذي جرى الكرم في عروقه ودمه منذ نعومة أظفاره (١) . والذي لم يكتف الرواة بما نسبوه إليه من أن قدوره وجفانه كانت بفنائه لا تنزل عن الأثاف (١) . ولا بما أضافوه لأمه «عُتْبَسَة» ، وابنته «سَفَّانة » من أنهما كانتا من أسخى الناس ، وأجود النساء (٣) فحسب ، بل زعوا أيضًا أنه قررى ضيفانه وهو ميت (١) ، وأنه كان جواداً يشبه شعره جوده ، ويصدق قوله في فعله ، وكان حيثًا نزل عرف منزله ، وكان مظفراً إذا قاتل غلب ، وإذا غَسَم أنبهس ، وإذا ضرب بالقداح فاز ، وإذا سابق سبق ، وإذا أسر أطلق ، وكان يقسم بالله أن لا يقتل وحيد أمه (١).

<sup>(</sup>١) ذيل الأمالي والنوادر ص: ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) الشعر والشعراء ١ : ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) الأغاني (طبعة الساسي) ١٦ : ٩٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) ذيل الأمالي والنوادر ص : ١٥٥ .

<sup>(</sup> ٥ ) الأغاني ( طبعة الساسي ) ١٦ : ٩٤ ، وذيل الأمالي والنوادر ص : ١٥٢ .

استمع إلى هذه المعانى الإنسانية التى شدا بها بعد أن نحر فرسه لأولاد جارته الجياع ، الذين تَعَاوَوْا عواء الذئاب فى سنة اقشعرت لها الأرض واغبسَّ أفْتُ السهاء . فَعَدَ لَتَهُ وَوجتُهُ على ذلك ، فاحتُكَ واستشاط غضباً ، ورجاها السهاء . فَعَدَ لَتَهُ وَوجتُهُ على ذلك ، فاحتُكَ واستشاط غضباً ، ورجاها الا تراجعه فى شيء فعله . حتى ولو أتلف أمواله فى غير طائل ووزعها على الجن والشياطين ! وهل ضاقت السبل أمامه — على كثرتها وتعددها . حتى يفعل ذلك ؟ أما بخيل الناس فلا يرى للمال إلا سبيلا واحدة هى سبيل الشح والحرص ، وماذا سيجنى من شحه سوى الذكر القبيح ، وسوى ترك أمواله لورثته يعبثون بها ويتمتعون ؟ أما هو فحريص كل الحرص على أن يصل الرحم ، وعلى أن تظل سيرته عطرة فى حياته وبعد حياته تتناثر وروداً ورياحين على نعشه حين يتختطفه الموت ويسار به إن مئواه الاخير . ولم يبخل بأمواله ، وهو يعلم علم اليقين أن كل يوم يمر عليه يدنيه من الأجل المحتوم ؟ يقول (١):

اللَّوْمَ والعُذُلا ولا تَقُول لشيءٍ فاتَ ما فَعلا كنتُ مُهْلِكُهُ مَهْلاً وإِن كُنْتُ أُعْطَى الجَنَّ والخَبلان كنتُ مُهْلِكَهُ مَهْلاً وإِن كُنْتُ أُعْطَى الجَنَّ والخَبلان الله واحدة إِن الجَوادَ يرى في ماله سُبلا ما مات يَتْبَعَهُ سوء الثَّناءِ ويَحْوى الوارثُ الإِبلا إِن المرَّ يَتْبَعُهُ ما كان يَبْنى إِذا ما نَمْشُه حُبلا و النَّاسُ كُلُّهُمُ كما يراهم فلا يَقْرى إِذا نُزلا ما وصلتُ به رُحْمًا وخيرُ سبيل المال ما وصلا ما وصلا أَمْ الموت يُدُر كُهُ وكلُّ يَوْم يِدُنِي للفتى الأَجَلا المَال ما وَكلُّ يَوْم يِدُنِي للفتى الأَجَلا المَال ما وَكلُّ يَوْم يَدُنِي للفتى الأَجَلا المَالِ مَا وَكلُّ يَوْم يَدُنِي للفتى الأَجَلا

مهلاً نَوارِ أَقلِي اللَّوْمَ والعَذَلا ولا تَقُولِى لِمَالٍ كَنْتُ مُهْلِكَهُ مُولِكَهُ يَرَى البخيلُ سبيلَ المال واحدة إنَّ البخيلَ إذا ما مات يَتْبَعَهُ فاصْدُق حديثك إن المرَّ يَتْبَعُهُ لبتَ البخيلَ يواه النَّاسُ كُلُّهُمُ لبتَ البخيلَ يواه النَّاسُ كُلُّهُمُ لا تعذليني على مالٍ وصلتُ به يسعى الفتى وحِمَامُ الموت يُدْرِكُهُ يسعى الفتى وحِمَامُ الموت يُدْرِكُهُ يسعى الفتى وحِمَامُ الموت يُدْرِكُهُ

وهو لا ينى بلهج بهذه المعانى حتى تستعرق القصيدة برمتها. فها هى ذى روجته تهب من نومها بعد هدأة من اللبل، وتأخذ فى لومه على إنفاقه المال كأنه بعيث به فى الأرض فساداً، بينها يضن البخيل بماله، وإذا أعطى فسرعان ما تراجعه

 <sup>(</sup>۱) ديوانه ص ۷۳.

<sup>(</sup> ٢ ) الحبل : لعلها جمع خابل وهو الشيطان .

نفسه ، فيمسك يده ، فينصب المال في حجره وفي حجور أمثاله و يملأ حقائبهم . فيجيبها بقوة أن هذه فطرته وطبيعته ، وأنه لا يملك أن يتحول عنها ، أما هي فلتحافظ على أموالها . ويطلب إنيها أن تكف عنه ، وألا تجعل لسانها مبرداً بنحت جسمه ، وإبراً تخزه وخزاً ، فإنه إنما ينفق أمواله لأنه يرى في هذا الإنفاق خير درع يتى عرضه من سوء الذكر . ويمضى يقيم الحجة عليها ، فيسألها أن تدله على جواد مات جوعاً أو بخيل خلد على الدهر ، حتى إذا ما استشعر أنه أقنعها وفند مقالتها طلب إليها أن تقف بجانبه تسنده وتشد أزره . يقول (١):

وقد غاب عَيَّوقُ الثَّريا فَعَرَّدا(٢) إِذَا ضَنَّ بِالمَالِ البِخِيلُ وصرَّدا(٢) أَرَى المَالَ عند المُسْسِكينَ مُعَبَّدا وكلُّ امرىء جار على ماتعوَّدا فلا تَجْعلى فوق لسانك مِبردا(٤) يقى المالُ عرضى قبل أَن يَتَبَدّدا يقى المالُ عرضى قبل أَن يَتَبَدّدا أَرى ما تَرَيْنَ أَو بَخِيلا مُخَلَّدا إِلَى رَأْي من تَلْحَيْنَ رأيكِ مسندا إلى رَأْي من تَلْحَيْنَ رأيكِ مسندا

وعاذلة هَبَّت بليلٍ تَلُوهُنَى تَلُوهُنَى تَلُوهُنَى تَلُوهُنَى تَلُوهُ عَلَى إعطائى المالَ ضِلَّةً تقول: ألا أمسكِ عليهِ فإننى ذرينى وحالى إنَّ مالَكِ وافر أعاذل لا ألوك إلاَّ خليقتى أعاذل لا ألوك إلاَّ خليقتى ذرينى يكن مالى لِعْرضى جُنَّةً أرينى جوادًا مات هَزُلاً لعلنى وإلاَّ فكفي بعض لومِكِ واجعلى وإلاَّ فكفي بعض لومِكِ واجعلى واجعلى

ومن الشعراء الفرسان الأجواد لبيد بن ربيعة العامرى . فإنه جمع الفروسية من طرفيها : الكرم والبطولة . أما كرمه فيدل عليه ما يروى من أنه كان من أجواد العرب ، وكان قد آلى فى الجاهلية أن لا تهب صباً إلا أطعم . وكان له جَفَّنْ تَان يغدو بهما ويروح فى كل يوم على قومه فيطعمهم (٥). وتتمثل بطولته فى أنه كان

٤٠ س ٠٠٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) العيوق : نجم يتلو الثري . عرد : مال للغروب .

<sup>(</sup>٣) صرد : قلل .

<sup>( ؛ )</sup> ألوك : أقصر .

<sup>(</sup> ٥ ) الشعر والشعراء ١ : ١٩٦ ، الكامل للمبرد ٣ : ٦٢ ، الأغانى ( طبعة دار الكتب ) ١٥ : ٣٧٠ . خزانة الأدب ، للبغدادي ٢ : ٢١٥ .

قائد حملة الغساسنة فى حربهم مع المناذرة يوم حليمة (١). ويقول ابن سلام (٢): كان لبيد بن ربيعة فارساً شاعراً جواداً.

وها هو ذا يتوقيع على قيثارة الشعر نفس المعانى التى وقيعها حاتم ، غير مكترث بلوم زوجته ، ولا متحولاً عن طبيعته وأريتحييته . وكيف بتحول عنها وهو يعلم علم اليقين أن الموت ينتظر الجميع ، وأن أحداً لن ينجو منه ، وأن المال لن يكتب لصاحبه الخلود مهما جمعه وحافظ عليه ؟ إنه ليس بخيلا حتى يؤمن بمذهب «الجمع والمستنع ، كما يحلو للجاحظ أن يسميه (٣). وإنما هو كريم سخى يتى عرضه بماله ، ويشترى بكرمه السيرة العطرة . وما أكثر أمثاله من الفرسان الذين يجودون بأموالهم من أجل الذكر الجميل والشهرة والشرف . وحدري به أن يكون مثلهم ، بعمل بمذهبهم ، ويقتدى بأفعالهم . يقول في صدر قصيدته الرائية (٤):

فلستُ وإن أَقْصَرْتِ عنى بمقصر ولو أَشْفَقَتْ نَفْسُ الشَّحيح المُثَمِّرُ<sup>(۵)</sup> به الحَمْدُ إِنَّ الطَّالبَ الحَمْدُمُشترى لأَيَّامه في كُلِّ مَبْدًى ومَحْضَر<sup>(1)</sup> وأَقْضى فُروضَ الصَّالحين وأَقْتَرى (٧) فلست بأحيا من كلابِ وجعْفِر<sup>(٨)</sup>

أَعاذلَ قُومِى فَاعْنلَ الآن أَو ذَرى أَعاذلَ لا والله ما مِنْ سلامة أَعاذلُ لا والله ما مِنْ سلامة أَقِى العِرْضَ بالمالُ التَّلادُ وأَشترى وكم مِنْ مُشْتَرٍ مِنْ ماله حُسْنَ صِيتِهِ أَبَاهي به الأَكفاء في كُلِّ مَوْطنٍ فإما تَرَيْني اليوم عندك سالماً

وفي مقدمة ثانية يصرخ في وجهها ، معلناً ثورته عليها ، لكثرة ما لَحَنَّهُ وَعَنَّهُ مَا لَحَنَّهُ وَعَنَّهُ مَا وَعَنَّقَمَتُهُ ، حمقاً وطيشاً ، ويصرح في وضوح وقوة أنه لن يستجيب لها ،

<sup>(</sup>١) الشعر ولشعراء ١ : ١٩٤ ، وانظر خزانة الأدب ٢ : ٢١٤ .

<sup>(</sup>٢) طبقات فحول الشعراء ص : ٣٩، وانظر الأغاني (طبعة دار لكتب) ١٥: ٣٦١.

<sup>(</sup>٣) البخلاء ص: ١٦٠.

<sup>( ؛ )</sup> ديوانه ، القصيدة الثامنة .

<sup>(</sup> ه ) المشر : الذي يجمع ماله .

<sup>(</sup>٦) الصيت : الذكر الحسن . مبدى ومحضر : في البدو والحضر .

<sup>(</sup>٧) أفترى : أتتبع وأهتدى .

<sup>(</sup> ٨ ) كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، وجعفو بن كلاب .

وأن يستمع لمقالتها . وكيف يعمل بنصيحتها وهو إذا فعل ضل سبيل المجد والكرم ويخيرها بين أمرين : إما الإقامة ، وإما الفراق ، فإنه معتد بنفسه ، واثق من سداد رأيه ، يخضع نفسه لمذهب مبادئه واضحة وتعاليمه حازمة ، ولا يُحيب أن يغدو بخله مضرب الأمثال ، ولا أن يكون هدفا للألسنة تنوشه وتلوك سيرته ، ويكره كرها شديدا كل من يفرط فى حق نفسه ولا تصدق أفعاله أقواله . ويمضى عنجاً عليها ، محاولا إقناعها ، مؤمناً بأن يد الردى لا بد من أن تمتد إليه مهما طال به الأجل . يقول (1) :

سَفْها عَذَلْتِ وقلتِ غير مُلِيم وبُكاك قِدْماً غَيْرُ جدّ حكيم (٢)
أمَّ الوليد ومن تكونى هَمَّه يُصْبح وليس لِشَأْنِهِ بحليم الوليد ومن تكونى هَمَّه يُصْبح وليس لِشَأْنِهِ بحليم آئى السّداد فإن كر هت جَنَابَنا فَتَنَقَّل في عامر وتميم (١) لا تأمريني أن ألام فإنني آبي وأكره أمرَ كُلِّ مُلِيم (١)

أما لوم الزوجة لزوجها على تعريض نفسه للموت والقتل في أثناء الغزو فخير ما يمثله مقدمات عروة بن الورد . بل إن شعره كله يدور على المعانى الإنسانية البطولية . حتى ليرى الدكتور يوسف خليف أنه أكثر الشعراء الصعاليك استخداماً لتلك المقدمات النسائية التي اصطلح على تسميتها بالأدب الفروسي في شعر الصعاليك (٥) فقد شغل نفسه طوال حياته بالغزو والإغارة ، وكان فارساً من الفرسان وصعلوكاً من الصعاليك المعدودين المقدمين الأجواد ، وكان يلقب عروة الصعاليك بن مروان (٧) : بحمعه إياهم وقيامه بأمرهم (١) . وبلغ من جوده أن قال عبد الملك بن مروان (٧) : من زعم أن حاتماً أسمح الناس فقد ظلم عروة بن الورد . بل إن الفقراء، والمساكين من زعم أن حاتماً أسمح الناس فقد ظلم عروة بن الورد . بل إن الفقراء، والمساكين

<sup>(</sup>١) ديوانه ، القصيدة الرابعة عشرة .

<sup>(</sup>٢) غير مليم : من غير لائمة .

<sup>(</sup>٣) الجناب : الجوار والمعاشرة .

<sup>( ۽ )</sup> آبي : اُمتنع .

<sup>(</sup>٥) الشعراء والصعاليك ص: ٣٢٨.

<sup>(</sup>٦) ألأغاني (طبعة دار الكتب) ٣ : ٧٣ .

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه ص : ٧٤.

كانوا يفزعون إليه فى الشدة والبؤس. وينادون بل يصرخون : يا أبا الصعاليك أغيثنا (١). وأمام ذلك لم يجد بداً من أن يكثر من الخروج للغزو ، وأن يطرح نفسه كل مطرح مستهيناً بالحياة ، فتعترضه امرأته تنهاه عن ذلك خوفاً عليه من الهلاك ، فيزور عنها ويصم أذنيه عن قولها ورجائها .

استمع إليه يزجرها ويصيح في وجهها لعلها لا تقف في طريقه ولا تعترض سبيله ، فإن رضيت وقنعت نامت واستراحت ، وإلا سهرت وقلقت . إنه لا يطلب في الحياة إلا السيرة الطيبة . وليم تنهاه وتخوفه وهو يسعى لخيرها لكى يجنبها الفقر ومسألة الناس ، ولكى يوفر المال لقرى الضيفان ؟ أليس التراب ينتظر الجميع ؟ وأين منه المفر ؟ يقول (٢):

واستمع إليها مرة أخرى تحتال عليه لكى يقعد عن الغزو ، لا بدلها وجمالها ، بل بالأعداء الذين يتربصون به ، والمخاطر التى تنتظره ، وترجوه أن يبقى فى البيت بجوارها ليستأنفا حياتهما السعيدة ، فيجيبها بأنه إنما يضرب فى الأرض وبطوف فى الآفاق من أجل سعادتها ، وتوفير المال لها . أما الموت الذى تخوفه به ، فقضيته

<sup>(</sup>١) الأغاني ٣ : ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) الأصمعية العاشرة ، جمهرة أشعار العرب ص : ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) الصير : القبر .

<sup>( ؛ )</sup> أخليك : أقتل .

<sup>(</sup> ه ) أدبار البيوت : المكان الذي كان الضيوف ينزلون به .

لا يجادل فيها ، ولا يتهرب منها ، وربما نجا هو منه ، وأصاب غيره ممن لا يغامرون ولا يخاطرون . يقول (١):

أَرَى أُمَّ حسَّان الغداةَ تَلومُني تُخُوِّفُني الأَعْدَاءَ والنفسُ أَخُوَفُ تَوَلَّمُ اللَّعْدَاءَ والنفسُ أَخُوَفُ تقول سليمي لو أَقَمْتَ لَسَرَّنا ولم تَدْر أَنِّي للمقام أُطَوِّفُ لعل الذي خَوَّفْتِنا من أَمامنا يُصَادِفُه في أَهْلِهِ المُتَخَلِّفُ لعل الذي خَوَّفْتِنا من أَمامنا يُصَادِفُه في أَهْلِهِ المُتَخَلِّفُ

وسلمى صاحبة عمرو بن برر اقة الصعلوك نخاطبه فى رفق ولين أن لا يقذف بنفسه إلى الهلاك ، وأن يستريح فى الليل كما يستريح سائر الناس . ولكنه يزور عن حديثها ويحيبها فى إباء وعزة أنه وهب حياته للمغامرة والمخاطرة ، يعيش بهما . ويُحيا لهما ، وأنه واحد من أولئك الصعاليك الذين يقضون أكثر ليلهم ساهرين متربصين ، لا تذوق عيونهم طعم النوم إلا قليلا ، وأنه ليربأ بنفسه أن يكون خلياً مسالماً يغط فى النوم غطيطاً . يقول (٢) :

تَقُولُ سُلَيْمَى لا تَعَرَّض لِتَلْفَةٍ ولَيْلُكَ عن ليلِ الصَّعاليكِ نَائِمُ" وكيفَ يَنامُ اللَّيْلَ من جُلُّ مالهِ حُسامٌ كلونِ المِلْحِ أَبْيَضُ صَارِمُ عَموضٌ إِذَا عَضَّ الكريمة. لم يَدَع لَهُ طَعْماً طَوْعُ اليَمِينِ مُلازِمُ أَلَمْ تَعْلَمَ أَن الصَّعاليكَ نَوْمُهُمْ قليلٌ إِذَا نام الخَلِيُ المُسَالِمُ المُسَالِمُ المُسَالِمُ الخَلِيُ المُسَالِمُ المَسْلِمُ المُسَالِمُ المُسَالِمُ المُسَالِمُ المَسْلِمُ المَسْلِمُ المَسْلِمُ المُسَالِمُ المُسَالِمُ المُسَالِمُ المَسْلِمُ المَسْلِمُ المُسَالِمُ المُسَالِمُ المُسَالِمُ المُسَالِمُ المُسَالِمُ المُسَالِمُ المُسَالِمُ المُسَالِمُ المُسْلِمُ المَسْلِمُ المُسَالِمُ المُسَالِمُ المُسَالِمُ المُسْلِمُ المُسَالِمُ المَسْلِمُ المُسْلِمُ المَسْلِمُ المَسْلِمُ المُسْلِمُ المُس

وامرأة دريد بن الصمة تهب من نومها مبكرة تتعرض له وتلحاه. ولا تزال به تُلحَّ عليه، وتعنفه حتى تستثيره، فيهددها بأنها \_ إن لم تكف عن مقالة السوء \_ ستندم عليها يوماً من الأيام. وكيف يقنع بمنطقها المنحرف، وقولها الزائف، وهي تريده أن بخضع للذل، ولا يتحرك أمام نكبات الدهر التي يصبها عليه صباح مساء ؟ يقول (٤):

<sup>(</sup>١) الأغاني (طبعة دار الكتب) ٣ : ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) أمالي القالي ٢: ١١٩:٢.

<sup>(</sup> ٣ ) التلفة : الهلالك .

<sup>(</sup>٤) شعراء النصرانية ٢ : ٧٧٠ . وانظر الأغاني (طبعة دار الكتب) ٢٠ : ٢٨ .

أَلَّا بَكُرَتْ تَلُومُ بِغِيرِ قَدْرِ فقد أَخْفَظْتِنِي ودَخَلْتِ سِتْرى فَإِن لَمْ تَنْرُكِي عَذْلَى سَفَاهاً تَلُمكِ عَلَى نَفْسُكَ أَى عَصْرِ فَإِن لَمْ تَنْرُكِي عَذْلَى سَفَاهاً تَلُمكِ عَلَى نَفْسُكَ أَى عَصْرِ أَسَرَّكُ أَن يَكُونَ الدَّهْرُ بَيْدًا عَلَى بَشَرِّه يَغْدُو ويسْرى ؟ (١) أَسرَّكُ أَن يكونَ الدَّهْرُ بَيْدًا عَلَى بَشَرِّه يَغْدُو ويسْرى ؟ (١)

ومع أن العصر الجاهلي عصر البطولة والفروسية ، إذ تتوالى أسماء الفرسان في طوائف وصفوف ، وقلما نظفر بشاعر لا يوصف بأنه فارس ، مما يؤذن بكثرة مقدمات الفروسية ، فإن معظم ما وصل إلينا إما أن يكون مقطوعات مستقلة أو قطعاً في ثنايا قصائد تطفح بها المصادر والمقطان . وسبق أن لاحظنا أن ديوان عروة أبياتاً ومقطوعات وقصائد تدور على هذه المعاني . غير أننا لم نعرض لها ولا لغيرها ، لأننا لم نتحقق من أنها مقدمات لقصائد . ومن يدرى ؟ فلعها أن تكون كذلك ، وأن سائرها ضاع . و يحسن أن نلاحظ هنا أمرين :

أولهما: أن شعر الحماسة الذي جمعه أبو تمام منتخبات من قصائد أثبت بعضها وأهمل سائرها. وثانيهما: أن شعر الصعاليك مقطوعات في جملته. وليس من شك في أنهم أكثر وا من افتتاح قصائدهم بهذه الأنغام الحماسية الإنسانية ، إلا أن شعرهم درس واندثر ، لإهمال رواة القبائل له من ناحية ، ولانفصالهم عن المجتمع ، وانقطاعهم إلى الصحراء من ناحية أخرى .

#### وصف الطيف:

وطائفة أخرى من القصائد افتتحها الشعراء بوصف أطياف المحبوبات، وتعجبوا منها كيف اهتدت إليهم، وقطعت المغاوز حتى ألمت بهم، أو كما يقول الشريف المرتضى (٢): اتعجب الشعراء كثيراً من زيارة الطيف على بعد الدار، وشمد المزار، ووعورة الطرق، واشتباه السبل، واهتدائه إلى المضاجع من غير هاد يرشده وعاضد يتعشد وكيف قطع بعيد المسافة بلا حافر ولا خف، في أقرب مدة، وأسرع زمان».

ومن ذلك قول الحارث بن حازة في أول القصيدة التي يفتخر فيها بقومه ، إذ

<sup>(</sup>١) البيد : الهلاك .

<sup>(</sup>٢) طيف الخيال ص : ١٦.

وصف خيال محبوبته ، وقد قطع المسافات البعيدة ، حتى انتهى إليه فداعبه قليلا . واختفى مسرعاً . ثم تعجب منه كيف اجتاز الأراضى الصعبة الواسعة ، تلك التي أتعبت أصحابه ، وأهزلت نوقهم إلا قليلا منها . يقول (١):

طَافَ الخيالُ ولا كَلَيْلَةِ مُدْلِج سَدِكاً بِأَرْخُلِنا ولم يَتَعَرَّجِ (١) أَنَّى اهْتَدَيْتِ وكنتِ غَيْرَ رَجِيلَةٍ والقومُ قد قطعوا مِتَان السَّجْسَجِ (١) أَنَّى اهْتَدَيْتِ وكنتِ غَيْرَ رَجِيلَةٍ والقومُ قد قطعوا مِتَان السَّجْسَجِ (١) والقوم قد آنُوا وكلَّ مَطِيَّهم إلا مُوَاشِكَةَ النَّجا بالهوْدَج (١)

وهذا معاوية بن مالك يردد المعانى نفسها، فقد طرقته أمامة على بنُعثد دارها . بعد هدأة من الليل ، وأصحابه بين غارق فى سبات عميق ومستيقظ . ثم تعجب من طيفها كيف اهتدى إليه مع أن صاحبته لاطاقة لها بالسير الطويل الشاق . يقول (٥):

طَرَقَتْ أمامةُ والمزارُ بَعِيدُ وَهْناً وأصحابُ الرِّحَال هُجُود (١) أَني اهتديتِ وكنت غيْر رجيلة والقومُ مِنْهُمْ رُقَّدٌ وَرُقُود(٧)

وربما كانت مقدمة القصيدة الثانية من ديوان قيس بن الخطيم هي أروع مقدمة في وصف الطيف. فقد تعجب فيها من طيف صاحبته كيف وصل إليه في الظلام، مع أن صاحبته لا تبعد الضرب في الأرض، ولا تتعرض لمشقة الرحلة وأخطار الطرق وأهوالها. ولكنها الأحلام تُدْني البعيد، وتحقق المحال، إذ لتي خيالها وتلذذ به. يقول (٨):

<sup>(</sup>١) المفضلية الثانية والستون.

<sup>(</sup>٢) المدلج : من سار الليل كله . السدك : الملازم . لم يتعرج : لم يقم .

<sup>(</sup>٣) الرجيلة : القوية على المشي . المتان : ما غلظ من الأرض . السجسج : الأرض الصلبة .

<sup>(</sup> ٤ ) آنوا : تعبوا . مواشكة : مسرعة . النجا : السرعة .

<sup>(</sup> ه ) المفضلة الرابعة بعد المائة .

<sup>(</sup>٦) وهنا : بعد ساعة من الليل . الجود : النائمون .

<sup>(</sup>٧) نبه : جمع نابه ، وهو المستيقظ .

<sup>(</sup>٨) ديوانه ص : ١٥.

أَنَّى سَرَبْتِ وَكُنْتِ غَيْرَ سَروبِ وَتُقَرِّبِ الأَحلامُ غَيْرَ قريب (١) مَا تَمْنَعَى يَقْظَى فقد تُوْتِينَه فى النَّوْم غَيْرَ مُصَرَّد مَحْسُوبِ (٢) ما تَمْنَعَى يَقْظَى فقد تُوْتِينَه فى النَّوْم غَيْرَ مُصَرَّد مَحْسُوبِ (٢) كان المُنَى بلقائِها فَلَقِيتُها فَلَهَوْتُ من لَهُو امرئٍ مَكُذُوب

وقد أفاض الشريف المرتضى في الثناء على هذه الأبيات ، فحينًا يقول (٣): «أما أبيات قيس بن الخطيم هذه في الطيف فقد سبق فيها إلى كل معنى غربب عجيب ، وهو قدوة في هذا المعنى ، فكل من تبعه تبع أثره » ، وحينًا آخر يقول ٤): إنه سبق إلى معنى كل الناس فيه عيال عليه » .

ولابد أن نسجل على الشعراء الجاهليين أنهم لم يكثروا من وصف الطيف فى فواتح قصائدهم، وربما كان ذلك هو السبب فى أن المفضليات، وهى أكبر مجموعة من مجموعات الشعر الجاهلي، لا يذكر فيها الطيف إلا فى المفضلية الثانية والستين للحارث بن حلزة، والمفضلية الرابعة بعد المائة لمنعبور الحكماء، وقد أثبتناهما. وإليك سائر المفضليات التى افتحها الشعراء بوصف الطيف.

قال سلكمة الأنباري (٥):

تَأَوَّبَه خيالٌ من سُلَيْمَى كما يَعْتَادُ ذَا الدَّيْن العَزيمُ (١) وقال تأبط شرا (٧):

يا عيدُ مَالكَ من شَوْقٍ وإِيراقٍ ومَرّ طيْفٍ على الأَهوال طَرَّاق (٨)

<sup>(</sup>١) السارب: السائر في النهار .

<sup>(</sup>٢) المصرد : القليل . المحسوب : المنتضر أو القليل .

<sup>(</sup>٣) طيف الخيال ص: ٤٤.

<sup>(</sup>٤) أمالى الشريف المرتضى ١ : ١ \$ ٥ .

<sup>(</sup>ه) المفضلية السدسة.

<sup>(</sup> ٢ ) تأويه : راجعه . الغريم : الدائن . ذو الدين : المدين .

<sup>(</sup> v ) المفضلية الأولى .

<sup>(</sup> ٨ ) العيد : الحزن . مالك : ما أعظمك .

وقال المرقش لأكبر (١) :

سَرَى ليلاً خيالٌ من سُلَيْمي فَأَرَّقَني وأَصحابي هُجُودُ

ولم نعرض لمقدمات طيف الحيال عند المخضرمين، وعلى أى حال فليس لهم فى المفضليات قصائد ذكر بها الطيف سوى القصيدة العاشرة، لبشامة ابن الغدير، والقصيدة الثالثة والعشرين للمخبل السعدى، والقصيدة الثالثة والعشرين لعمرو بن الأهتم. أما الأصمعيات فتخلو خلواً تاماً من هذا اللون من المقدمات غير قصيدتين لخفاف بن ندبة المخضرم هما الأصمعية الثانية، والأصمعية الثالثة.

وليس فى دواوين الشعراء السنة : امرئ القيس ، والنابغة الذبيانى ، وزهير ابن أبى سلمى ، وطرفة بن العبد ، وعلقمة الفحل ، وعنترة بن شداد وديوان بشر ابن أبى خازم ، وديوان عامر بن الطفيل شىء من هذه المقدمة .

ومعنى ذلك أن هذه المقدمة ليست من الاتجاهات السائغة حينئذ. تلك التى استهوت الشعراء الجاهليين ، بل هى مقدمة ثانوية ، لسبب بسيط ، وهو أنها قليلة الانتشار فى قصائدهم ، وأيضاً لأنهم لم يتوسعوا فيها ، بل كرروا نفس المعانى والجزئيات فى إيجاز شديد .

وهى ظاهرة غريبة ، فإن حياتهم قامت على الرحلة من مكان إلى مكان ، كان من شأنها أن تفرق بين الأحباب ، وتفصلهم بعضهم عن بعض ، مماكان يؤذن بزيارة الطيف للعشاق كثيراً .

إلى جانب هذه المقدمات كانت هناك مقدمات لم بحرص الشعراء على افتتاح قصائدهم بهاكثيراً ، مثل وصف الليل ، على نحو ما نقرأ في قول النابغة (٢):

كِليني لِهَمَّ يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب تَطَاولَ حَيى قلتُ ليس بمنْقَضٍ وليس الذي يَرْعَى النُّجُومَ بآيِبِ

<sup>(</sup>١) المفضلية السادسة والأربعون .

<sup>(</sup>٢) مختار الشعر الجاهلي ص ١٥٩.

وقوله (١) :

وهَمَّين هَمًّا مُشْتَكِنًّا وظاهِرا وَوَرْدُ هَموم لن يَجِدُنَ مصادِرا

كتمتك ليلا بالجَمُومَيْن ساهرًا أحاديث نَفْس تَشْتكى ما يُريبها

وقول الممزق العبدي(٢):

ومن يَكْنَ مالاً قَيْتُ لا بُدُّ يِأْرِقِ (٣) كما تَعْتَرى الأُهوالُ رأْسَ المُطَلَّقِ (٤)

أَرقت فلم تَخْدَعْ بِعَيْنَيَّ وسنةً تَبيتُ الهُمومُ الطَّارقاتُ بَعُدْنَني

واستهل بعض الشعراء قصائدهم بالشكوى إما من زوجاتهم ، وإما من أصحابهم .

فهذا علباء بن أرقم يشكو من زوجته وما كان يحيا معها من حياة متبدلة متغيرة . فهى ترضى حيناً غاية الرضى ، وتشرس أحياناً حتى تظهر شراستها بين جيرانها ، يوماً يطفح وجهها بالفرح والمرح ، ويوماً تغلظ له القول وما تزال تعنفه حتى آخر الليل . يقول (٥) :

وتَزْعُم في جاراتها أَنَّ مَنْ ظَلَمْ سوى ما تَرَيْنَ في القَذَال من القِدَم (١) كأَنْ ظبية تَعْطُو إلى ناضِر السَّلَم (٧) فإن ظبية تَعْطُو إلى ناضِر السَّلَم (٧) فإن لم نُنِلْهَا لم تُنِمْنَا ولَمَ تَنَم وتسمعُ جاراتي التأليّ والقسَم (٨)

ألا تِلْكما عِرسى تَصُدُّ بوَجْههَا أَبُونا ولم أَظْلِمْ بشيءٍ عَمِلتُه فيوماً تُوافينا بِوجْهٍ مُقسَّمٍ ويوماً تُريدُ ما لنا مع مَالِها نَبيتُ كأنا في خصوم عرامةً

<sup>(1)</sup> مختار الشعر الجاهلي ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) الأصمعية ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) تخدع بعيني : تمر بها . الوسنة : ثقلة النوم .

<sup>(</sup> ٤ ) علق السليم : رجعت إليه نفسه وسكن وجعه بعد العداد فهو مطلق .

<sup>(</sup>ه) الأصمعية ٥٥.

<sup>(</sup>٦) القذال : جماع مؤخر الرأس .

<sup>(</sup>٧) مقسم : من القسام وهز الجمال . تعطو : تتناول . السلم : ضرب من الشجر .

<sup>(</sup>٨) خصوم : جمع خصم . العرامة : الشراسة . التألى : الحلف .

وهذا عبد يغوث بن وقاص الحارثي يشكو من صاحبيه ويرجوهما أن يخففا عليه اللوم . يقول(١):

أَلا لا تلوماني كَفَى اللَّوْمَ ما بيًا وما لكما في اللوم خَيْرٌ ولا ليا أَلَمْ تَعْلَما أَنَّ الملامة نَفْعُها قليلٌ وما لَوْمي أَخي من شِماليا(١)

وقلما نظفر بقصيدة افتتحها الشاعر بالحكمة إلا فى القليل النادر على نحو ما يصور ذلك المثقب العبدى في مطلع قصيدته الميمية (٣):

لا تَقُولَنَّ لشيءٍ إِذَا مَا لَمْ تُرِدٌ أَن تُنَمَّ الْوَعْدَ فِي شيءٍ نَعَمْ حَسَنُ قُولُ لا بَعْدَ نَعَمْ وَقبيحٌ قُولُ لا بَعْدَ نَعَمْ إِنَّ لا بعد نَعَمْ فاحشةً فَبِلا فابدأ إِذَا خِفْتَ النَّدَمْ فإذا قلتَ نَعَمْ فاصبر لها بنجاح القُولِ إِنَّ الخُلْفَ ذَمَّ فإذا قلتَ نَعَمْ فاصبر لها بنجاح القُولِ إِنَّ الخُلْفَ ذَمَّ وَاعلَمْ انَّ الذَّمَّ نَقُصُ للفتي ومتى لا يَتَّقِ الذَّمَّ يُذَمْ يُلَمْ

بل تلقانا أمثال هذه الحكم فى خواتم القصائد . ومعلقة زهير بن أبى سلمى مشهورة ، إذ تتوالى الحكم فى آخرها صفوفاً .

<sup>(</sup>١) المفضلية ٣٠.

<sup>(</sup> ٣ ) الشمال : واحد الشمائل .

<sup>(</sup>٣) المفسلية : ٧٧ .

#### مقدمة خاصة

يكاد يتفق القدماء على أن عمرو بن كلثوم استهل معلقته بالتهالك على الخمر ووصف كؤوسها وأثرها في رأس شاربها بخيلاكان أو جواداً (١١):

مُشَعْشَعةً كأن الحُصُّ فيها إذا ما الماءُ خالطها سَخِينا (١٣) تَجُور بذى اللَّبانَةِ عن هَواهُ إذا ما ذا قَها حتى يَلِينا (١) تَرَى اللَّحِزَ الشَّحِيحَ إِذَا أُمَّرت عليه لماله فيها مُهينا (٥) صَبَنْتِ الكأسَ عَنَّا أمَّ عَمْرِو وكانَ الكأسُ مَجْرَاها اليَمِينا(٦) وما شَرُّ الثَّلاثةِ أُمَّ عَمْرِو بِصَاحِبِكِ لذى لا تصبَّحِينا (٧)

أَلا هُبِّي بِصَحْنكِ فاصْبَحِيناً ولا تُبْتِي خُمورَ الأَندرين (١٠ وكأس قد شَرِبْتُ بِبَعْلَبَكً وأخرى في دِمَشْقَ وقاصرِينا (١٨)

ومع ذلك فنحن غير مطمئنين إلى قول القدماء أي اطمئنان ، لعدة أسباب : أولهما : أن القدماء أنفسهم مختفون في المناسبة التي قال عمرو فيها هذه المعلقة ، فمن قائل(٩): إنه أنشدها ارتجالاً في حضرة الملك عمرو بن هند حين

<sup>(</sup>١) نظر الشعر والشعراء ١ : ١٥٩ ، وطبقات فحول الشعراء ص ١٢٧ ، وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ، لابن الانباري ، والأغاني – الدار ١١ : ٥٤ ، ومعجم الشعراء ص ٧، وسمط اللهلي ص ٦٢٤، وشرح المعلقات السبع للزوزني، وشرح المعلقات العشر للتبريزي ، وخزانة الأدب ٣ : ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) لصحن : القدح . الأندرين : قرية بالشام .

<sup>(</sup>٣) مشعشعة : ممزوجة بالماء . الحص : نبت له نوار أحمر . سخينًا : حارًا .

<sup>( ؛ )</sup> تجور : تميل . اللبائة : الحاجة . يلين : يسى .

<sup>(</sup>٥) اللحز والشحيح : البخيل . مهيناً : متلفاً .

<sup>(</sup>٦) صبن : صرف .

<sup>(</sup>٧) نصبحينا : تسقينا الحمر صباحاً .

<sup>(</sup> ٨ ) بعلبك وقاصرين : موضع .

<sup>(</sup> ٩ ) الشعر والشعراء ١ : ١٥٩ معجم الشعراء ص ٧ ، خزانة الأدب ٣ : ١٦٢ -

فتك به ، ومن قائل (۱): إنه قام بها في سوق عكاظ . ولذلك فإننا نرجح – ويرجح الدارسون (۲) - أن المعلقة ليست قصيدة واحدة ، بل حي قصيدتان نظمهما في فترتين : نظم قسماً عند احتكام بكر وتغلب إلى عمرو بن هند في خلاف وقع بينهما ، ونظم القسم الآخر حين قتل عمرو بن هند في القصة المشهورة . ثم ضم القسمان ولفقا في قصيدة واحدة . وإذا لم يكن ذلك كذلك . فما معنى قول القدماء إنها تبلغ ألف بيت (۳) ؟

وثانیها: أنه لیس فیا بقی من شعره ، الذی جمعه له المستشرق کرنکو أی ذکر للخمر<sup>(۱)</sup>. ولا ندری کیف یکون عمر و من المدمنین شرب الحمر، حتی ایسموت بها<sup>(۱)</sup>. ولا یوجد فی شعره ما یدل أی دلالة علی ذلك ؟

وثالثها: أن القدماء أنفسهم شكوا في بيتين من أبيات هذه المقدمة الحمرية

صَبَنْتِ الْكأسَ عَنَّا أمَّ عمرٍ وكان الكأس مجراها اليمينا وما شر الثلاثة أمَّ عمرٍ و بصاحِبِكِ الذي لا تَصْبَحِينا

فن قائل (٦): إنهما لعمرو بن عدى ابن أخت جذيمة بن الأبرش، ومن قائل (٧): إنهما لعمرو بن معد يكرب. ولعل ذلك هو الذى دفع ابن الأنبارى إلى إسقاطهما وإسقاط البيت الذى يليهما وهو:

وكأس قد شربت بِبَعْلَبك من وأخرى في دمشق وقاصرينا

<sup>(</sup>١) الأغاني - الدار ١١ : ٤٥ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ آداب اللغة العربية ، لحرجى زيدان ١ : ١٢٣ ، والشعر الفرسان ص ٥٨ ، وتاريخ الأدب العربي ، لعمر فروخ ١ : ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) هدية العارفين ، إسماعيل البغدادي ١ : ٨٠٢ ( استنبول ١٩٥١ ) .

<sup>(</sup>٤) مجلة المشرق العدد السابع لعام ١٩٢٢ ص ١٩٥ – ٦٠٣.

<sup>(</sup>٥) الشعر والشعراء ١ : ٣٤٠ (تححقيق شاكر ).

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبرى ٢: ٣١ ( المطبعة الحسينية المصرية – الطبعة الأولى) و رسالة الغفران ص ٦٨ ، ( الطبعة الأولى بمصر ١٩٠٣ ) ومعجم الشعراء ص ١١ ، وشرح المعلقات العشر للتبريزى ص ٢٨٧ ، ونهاية الأرب للنويرى ١٥ : ٣١٣ ، وخزانة الأدب ٣ : ١٦٢ .

<sup>(</sup>٧) الأغاني – الدار ١٥: ٣٤.

ورابعها: أن شيوع الحمر في الجاهلية شيوعاً واسعاً ، وتهالك الفتيان عليها تهالكاً أنفقوا فيه كل أموالهم ، حتى إن القرآن الكريم حين هاجمها ودعا إلى تحريمها تخفف في ذلك إذ نزل التحريم على ثلاث دفعات ، لا يفضى بالمضرورة إلى وجوب وجود قصائد جاهلية استهلها الشعراء بوصف الحمر .

ولعل من أقوى الأدلة على ما نقول : أن الشعر الجاهلي كله – فيما نعلم – يخلو خلوًا تامنًا من قصائد بل من قصيدة واحدة افتتحت بوصف الحمر .

ومهما يكن من أمر ، فليس بين أيدينا من الأدلة القاطعة ما نستطيع معها الجزم بأن عمر استهل معلقته بوصف الحمر . ومن يدرى ؛ فلعله صنع ذلك ولعله وصف الحمر في تنايا قصيدته، فإن الحديث عن الحمر ومجالسها وسقاتها ودنانها غالباً ما يلقانا في تضاعيف القصيدة الجاهلية.

وإذا صح أن عمراً افتتح قصيدته بوصف الخمر فإن صنيعه لم يلق قبولا من الشعراء . ولم تتح له الفرصة لكى يتحول لا إلى اتجاه أساسى . ولا إلى اتجاه ثانوى . آية ذلك أن ديوان الأعشى — الذى عاش حياته طولا وعرضاً يعب الخمر عبناً ، والذى أعرض عن الإسلام لأنه علم أنه يحرم الخمر — لا نظفر فيه بمقدمة خمرية إلا مقدمة القصيدة الخامسة والخمسين التي يمكن أن تكون إرهاصاً للمقدمة الخمرية . وهو في أولها يقول : إن طيف محبوبته قتيمة ألم به فهيج ذكرياته وأشجاه . ومضى مسرعاً يصف مجلساً من مجالس الحمر ، بساقيه الرشيق الذي يطوف على الشراب بكؤوسه وأباريقه ، ورياحينه ووروده ، بينا يوقع مغن على آلات طرب مختلفة من مثل «ألون» و «البربط» «والصنج» . وهو مجلس بغص بالظرفاء . يقول :

أَلَمَّ خيالٌ من قُتَيْلةَ بعدما وهَى حَبْلُها من حبلنا فَتَصَرَّما (٢) فبت كأنى شاربٌ بَعْدَ هَجْعَة سُخَامِيَّةً حمراءَ تُحْسَبُ عَنْدَ ما (٣)

<sup>(</sup>۱) ديوانه س ۲۹۳.

<sup>(</sup>٢) تصرم : انقطع .

<sup>(</sup>٣) السخامية : الحمر السلمة . العندم : شجر أحمر .

إذا بُزلَتْ من دَنِّها فاحَ ريحُها لها حَارِسٌ ما يَبْرِحُ الدَّهْرَ بيتَها ببابلَ لم تُعْصَرُ فجاءت سلافة يطوفُ بها ساق علينا مُتُوَّمٌ بكأس وإبْريقٍ كأن شرابه لنا جُلَّسانُ عندها وبنفسجُ وآسٌ وخيريُّ ومروُ وسوسنٌ وتَرْجسُ وشَاهَسْفَرَمْ والياسمينُ ونَرْجسُ ومُسْتَقُ سِينينٍ وَوَنُّ وبَرْبطُ. وفتيانُ صدقِ لاضَعَائنَ بينهم وفتيانُ صدقِ لاضَعَائنَ بينهم

وقد أُخْرِ جَتْ من أسودِ الجوف أَدْهَما (۱) إِذَا ذُبِحَتْ صَلَّى عليها وَزْمَزِما (۲) تُخالطُ قِنْديدًا ومِسْكاً مُخَتَّما (۳) خفيفٌ ذفيفٌ ما يزال مُقَدَّما (۱) إِذَا صُبَّ في المِصْحَاةِ خَالَطَ بَقَمَا (۱) وسَيْسَنْبَرُ والمَرْزَجُوشُ مُنَمْنَما (۱) إِذَا كَانَ هِنْزُ مُنْ ورُحْتُ مُخَشَّما (۱) إِذَا كَانَ هِنْزُ مُنْ ورُحْتُ مُخَشَّما (۱) إِذَا كَانَ هِنْزُ مَنْ ورُحْتُ مُخَشَّما (۱) يُصَبِّحُنا في كل دَجْنِ تَغَيَّما (۱) يَجاوِبه صنَجٌ إِذَا ما تَرَنَّما (۱) يَجاوِبه صنَجٌ إِذَا ما تَرَنَّما (۱) وقد جعلونِي فَيْسَحاهاً مُكَرَّما (۱)

<sup>(</sup>١) بزلت : ثقب إناؤها . أسود الحوف : يريد الدن .

<sup>(</sup>٢) ذبحت : سالت من الدن . صلى : باركها . زمزم : تراطن .

<sup>(</sup>٣) السلافة : ما سال قبل العصر . القنديد : عسل قصب السكر أو العنبر .

<sup>(</sup> ٤ ) مُنُومً : في أذنيه لؤلؤتان . ذفيف : مسرع . مفدم : قد شد على أنفه وله خرقة بيضاء .

<sup>(</sup> ٥ ) المصحاة : القدح . البقم : شجر أحمر الساق .

<sup>(</sup>٦) الجلسان والبنفسج والسيسنبر والمرزجوش : ورود و رياحين .

<sup>(</sup>٧) الآس والحيرى والمرو والسوسن : رياحين . الهنزمن : عيد من أعياد النصارى. مخشم : سكران

<sup>(</sup> ٨ ) الشاهسفرم والياسمين والنرجس : رياحين . الدجن : الغيم .

<sup>(</sup>٩) المستقة وألون ولبر بط والصنج : من آلات الطرب .

<sup>(</sup>١٠) الفيسحاء : لا أصل له في المعاجم ، وهو يمشى الفيسحي : أي بماعد فيخطوه .

الفصل الرابع دراسة فنية للمقدمات

# نموفن الشعر الحاهلي

قدمنا فى غير هذا الموضع أن بواكير الشعر انطمرت فى ثنايا النسيان ، وأن القصائد التى تمثل تلك المرحلة المتقدمة من رحلة الشعر الطويلة فى طريق النضج والكمال . والتى لا يمكن إلا أن تظهر فيها بعض الهنات التعبيرية والفنية ضاعت . فنحن لا نظفر إلا بقصائد معدودة . تتمثل فيها بعض السقطات العروضية (۱) . أما سائر القصائد متقدمة أو متأخرة فتستوفى جميع التقاليد الناضجة الراقية . لغوية وفنية .

وليس من شك في أن الشاعر بذل مجهوداً ضخماً وأنفق عنتاً عظيماً في إخراج قصائده على هذه الصورة السوية ، التي جعلتهم يؤمنون بأن « الشعر صناعة ، وضرب من النسج ، وجنس من التصوير (٢)» ، لا يزال الشاعر يجد نفسه ، و يكد عقله ، و يجيل الطرف فيه كي يوفر له كل القيم الصوتية والفنية ، مصفياً أشعاره ، ومنقحاً ها تنقيحاً شديداً (٣) . وكان هذا التنقيح لا يعجب الأصمعي فكان يقول : « الحطيئة عبد لشعره » عاب شعره حين وجدد كله متخيراً منتخباً مسنوياً لمكان الصنعة والتكلف والقيام عليه (٤) . وكان أيضاً يقول : زهير بن أبي سلمي والحطيئة وأشباههما عبيد الشعر ، وكذلك كل من جود في جميع شعره ، ووقف عند كل بيت قاله ، وأعاد فيه النظر حتى يخرج أبيات القصيدة كلها مستوية في الجودة ، وكان يقول : لولا أن الشعر كان قد استعبدهم ، واستفرغ مجهودهم ، الجودة ، وكان يقول : لولا أن الشعر كان قد استعبدهم ، واستفرغ مجهودهم ، حتى أدخلهم في باب التكلف وأصحاب الصنعة ومن يلتمس فهر الكلام واغتصاب الثافظ . لذهبوا مذهب المطبوعين الذين تأتيهم المعاني سهواً و رهواً ٥) .

<sup>(</sup>١) العصر الحاهل ، الدكتور شوقى ضيف ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) احيوان ٣ : ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين ١ : ٢٠٤ ، ٢ : ١٣ ، عيون الأخبار ٢ : ١٨٢ ، الشعر والشعراء ١ : ٢٢

<sup>( ؛ )</sup> البيان والتبيين ١ : ٢٠٦ .

<sup>(</sup> ٥ ) المصدر السابق ٢ : ١٣ .

ولم يكن زهير والحطيئة هما اللذين يجهدان أنفسهما ، ويحبران قصائدهما فحسب ، بل شاركهم في ذلك شعراء كثيرون ، فطفيل الغنوى كان يسمى الحبر لحسن شعره (۱) ، أو لتحسينه الشعروهو مأخوذ من التحبير وحسن المنطق (۲) . وكان يقال نشعر عمرو بن الأهتم المنقرى : حلل منشره بين أيدى الملوك وفي مجالسهم (۱) . وكان عامر بن الطفيل يلقب محبراً أيضاً لحسن شعره (۱) . وكان حسان بن ثابت يقول (۱) إننا إذا نافرتنا العرب فأردنا أن نخر ج الحبرات من شعرنا أتينا بشعر قيس بن الحطيم الله ويقال : إن الأعشى سمى صناجة العرب لقوة طبعه وحلية شعره (۱) . وليس من شك في أن المرقشين لقبا بذلك لجمال شعرهما : فالمرقش في اللغة : المزين (۷) . وكذلك المتنخل الهذل لقب بذلك لحسن شعره ، فالتنحل : هو التخير . (۱) وكان امرؤ القيس بن بكر يسمى الذائد بقوله (۹) :

أَذُودُ القوافَ عَنِّى ذيادا ذيادَ غُلام غَوِيٍّ جَرادا فلما كَثُرنَ وأَعْيَيْنني تَنَقَّيْتُ منهن عَشْرًا جِيادا فأعزل مُرْجانها جَانباً وآخذ من دُرَّها المُسْتَجادا

وكان أبو عمرو بن العلاء يسمى النمو بن تولب الكيس لحسن شعره (١٠).

ومعروف أنهم كانوا يحتكمون إلى المبرزين منهم ليوازنوا أو يفاضلوا بين أشعارهم ، على نحو ما نعرف عن النابغة الذبيانى الذى كانت تضرب له قبة من أدم بسوق عكاظ فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها (١١). وعلى نحو ما نعرف عن

<sup>(</sup>١) المؤتلف والمختلف ص : ٢٨١ .

<sup>(</sup>٢) اللسان: حبر ، المزهر ٢: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين ١ : ١٥ ، ٥٥٥ ، الشعر والشعراء ٢ : ٢٩٥ ، الإصابة ٢ : ١٨٥ ، الاستيعاب ص ٥٣٠ ( المكتبة التجارية الكبرى بمصر ١٩٣٩ ) .

<sup>(</sup>٤) الكامل ، للسرد ١ : ١٦٣ ، العمدة ١ : ١٣٧ .

<sup>(ُ</sup> ه ) معجم الشعراء ص ١٩٦ ( الحبرات : جمع حبرة وهي ضرب من برود اليمن منمر ) .

<sup>(</sup>٦) العمدة ١ : ١٣١ .

<sup>(</sup>٧) خزانة الأدب ١ : ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ٤ : ١١٠ .

<sup>(</sup>٩) المؤتلف والمختلف ص ٦.

<sup>(</sup>١٠) طبقات فحول الشعراء ص ١٣٤ ، خزانة الأدب ١ : ٢٩٢ .

<sup>(</sup>١١) الموشح ص ٦٠ .

ربيعة بن حذار الأسدى أحد الخطباء البلغاء والحكام الرؤساء (۱). فقد تحاكم اليه الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهنم وعلقمة بن عبدة والمخبل السعدى تر الشعر أيهم أشعر . فقال للزبرقان : أما أنت فشعرك كلحم أسخن لا هو أنضج فأكل ولا ترك نيئاً فينتفع به . وأما أنت يا عمرو فإن شعرك كبرود حبر يتلألأ فيها البصر، فكلما أعيد فيها النظر نقص البصر . وأما أنت يا مخبل فإن شعرك قصر عن شعرهم . وارتفع عن شعر غيرهم . وأما أنت يا علقمة فإن شعرك كمزادة أحكم خرزها فليست تقطر ولا تمطر (١) .

ويبدو أن قصائدهم الرائعة استهوتهم وخلبت أفئدتهم وألبابهم ، فراحوا يكيلون لها الثناء مرددين أنها «كبرود العصب وكالحلل والمعاطف والديباج والوشى وأشباه ذلك » (٣). وكانوا يسمون تلك القصائد الحوليات والمقلدات والمنقحات والحكمات ليصير قائلها فحلا خنذيذاً وشاعراً مفلقاً (٤).

و بحق استشعر الشعراء أن عمل الشعر ليس مسألة سهلة بسيطة ، وإنما هو مسألة صعبة معقدة تحتاج إلى الدربة والدراية ، والجهد والمكابدة ، ولذلك كان يقال : إن عمل الشعر على الحاذق به أشد من نقل الصخر ، وإن الشعر كالبحر أهون ما يكون على الجاهل ، أهول ما يكون على العالم ، وأن أتعب أصحابه قلباً من عرفه حق معرفته (٥) .

وعلى الرغم من أنهم كانوا يحرصون كل الحرص على أن يرتفعوا إلى الذروة من علم الفن فى قصائدهم ، كانوا يجلون و يحلقون حيناً . وينحطون و يخفقون حيناً آخر ، وقديماً قالوا عن شعر النابغة الجعدى « مطرف بآ لاف وخمار بواف (٦)» .

ومعنى ذلك كله أن الشعراء جميعاً شاركوا بجه دهم الفنية للرق بالشعر والنهوض به كي يخرجوا قصائدهم متلاحمة أبياتها . واضحة أفكارها . تنساب رقراقة متموجة معانيها .

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ١: ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) الأغاني – الساسي ٢١ : ١١٣ ، الموشح ص : ٧٥ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين ١ : ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢ : ٩ .

<sup>(</sup>ه) العمدة ١ : ١١٧ .

<sup>(</sup>٦) البيان والتبين ١ : ٢٠٦ ، ٢ : ١٣ .

الْمُطرِفُ واحد المطارف وهي أردية من خز . الوافي : الدرهم الذي لا يزن مثقالا .

#### مقدمات نابضة بالحياة

تتراءى لنا على طول العصر الجاهلى مقدمات تزخر بالحياة ، وتتدفق بها تدفقاً حتى لنكاد نسمع من خلالها نبضات قلوب الشعراء وخفقاتها ، ونحيبهم وعويلهم ، وحتى لنكاد نتخيلهم ، بل نراهم وهم يذرفون العبرات و يسكبون الدمو ع بغزارة وحرارة أسى وحسرة على أيام ودعوها قبل النهاية المحتومة الحزينة ، أو بعبارة أخرى قبل أرحلة التي تؤذن بانتهاء تلك الأيام وانتهاء فصولها عنى مسار ح الشباب وملاعب الصبا . وإنها لنتحول إلى ذكريات دفينة فى أعماقهم . حبيسة فى أطواء نفوسهم ينسونها حيناً ، ولكنها تعود للظهور بقوة كلما مروا بديار محبوباتهم ووقفوا على ينسونها حيناً ، ولكنها تعود للظهور بقوة كلما مروا بديار محبوباتهم ووقفوا على أطلالهن أو تمثلوا لحطة فراقهن أو سرت إليهم أطيافهن .

وإزاء هذه الذكريات كان كثير من الشعراء يعبرون عن تجاربهم وانفعالاتهم الصادقة تعبيراً مباشراً بسيطاً . لا تكلف فيه ولا تصنع ، تنساب فيه الكلمات والعبارات صافية رقراقة . وابس فى ذلك عجب ، فإنهم يصدرون عن ذواتهم وواقع حياتهم ، لا يتصنعون المواقف والعواطف . ولا يقهرون الكلام ولا يغتصبون الألفاظ و بعبارة أخرى فإنهم عنوا بالتعبير عن مشاعرهم وانفعالاتهم من حيث هى مشاعر وانفعالات ، أرادوا أن يُمْرغُوا شحناتها فيا تفيض به طبائعهم لعله أن يكون فى ذلك عزاء وسلوى وتنفيس ، مما جعل مقدمات قصائدهم بسيطة واضحة . وقد يلمون ببعض الصور ، ولكن فى سرعة وخفة ودون تعقيد أو بعد فى الحيال ، ولعل ذلك ببعض الصور ، ولكن فى سرعة وخفة ودون تعقيد أو بعد فى الحيال ، ولعل ذلك ما جعلهم يفزعون إلى التشبيهات الحسية دون غيرها من ألوان التصوير المعقدة .

ومن هذه المقدمات التي عنى فيها الشعراء بالتعبير عن مشاعرهم الحزينة مقدمة امرئ القيس لمعلقته المشهورة . إذ لا نرى فيها إلا اسم الأطلال مفرداً مجرداً . وبعر الآرام في ساحاتها . ودموعه المسفوحة و وقوفه الطويل عند هذه الديار . وإلحاحه الشديد على البكاء :

قفا نَبْكِ من ذكرى حبيب ومنزلِ فَتُوضِحَ فَالْمِقْرَاةِ لَم يَعْفُ رَسْمُهَا تَرَى بَعَرَ الآرام في عَرَصاتها كأني غَدَاة البَيْنِ يَوْمَ تَحَمَّلُوا وَقُوفاً بها صَحْبى عَلَى مَطِيَّهُمْ وَقُوفاً بها صَحْبى عَلَى مَطِيَّهُمْ وَالنَّ شفاتى عَبْرةً مُهْراقَةً كَلِينِكِ مِنْ أُمِّ الحُويْرِث قَبْلَها وَفَاضَتْ دُموعُ العَيْن مِنى صَبَابةً ففاضتْ دُموعُ العَيْن مِنى صَبَابةً

بِسقْطِ اللَّوى بِينِ النَّخولِ وحَوْملِ للَّ نَسَجَتْهُ مِن جَنُوبِ وَشَمْأَلِ وَقِيعاتُها كأَنه حُبُّ فُلْفلِ وَقيعاتُها كأَنه حُبُّ فُلْفلِ لَكى سَمُراتِ الحَىِّ ناقِفُ حَنْظلِ لَكَى سَمُراتِ الحَىِّ ناقِفُ حَنْظلِ يقولون لا تَهْلِكْ أَسَى وتَجَمَّلِ يقولون لا تَهْلِكْ أَسَى وتَجَمَّلِ بَعُولون هم دارسِ من مُعَوَّلِ بَ وهل عند رسم دارسِ من مُعَوَّلِ بَ وجانها أُمِّ الرَّبابِ بمأسلِ وجانها أُمِّ الرَّبابِ بمأسلِ على النَّحْر حتَى بَلَ دمعى مِحْمَلى على النَّحْر حتَى بَلَ دمعى مِحْمَلى

وهل في هذه الأبيات سوى الصورة البسيطة التي رسمها للديار بالألفاظ البسيطة دون عمد إلى الحيال ؟ والأبيات تتدفق على لسان امرئ القيس دون أن يدفع تدفقها أي عائق من تركيب معقد أو صور مسرفة في الحيال حتى الأطلال وآثارها لم يشبهها بشيء وكل ما نظهر به تشبيه بعر الآرام بحب الفلفل للتدليل على أن الديار خلت من أهلها و بدلت منهم حيواناً وحشياً ، وتشبيه دموعه المهراقة بدموع ناقف الحنظل لتبييان مقدار ماذرفه من الدموع وهما صورتان قريبتا المأخذ لا عمق فيهما . أما سائر الأبيات فتخلو خلواً تاماً من الصور .

ولا نغلو إذا قلنا إن كل مقدماته تجرى على هذا النمط ، وتزخر بمثل تلك التشبيهات فهو — بحق — أستاذ فن التشبيه ، ولذلك كان من يقدمونه على سائر الشعراء يحتجون له بأنه أجاد أموراً منها التشبيه ، بل يجعلونه أحسن طبقته تشبيهاً (١).

ومن الطبيعي أن تكون مقدمات المرقشين من هذا النوع لأنهما يصدران عن تجارب صادقة، وانفعالات حقيقية، فالمرقش الأكبر بطل قصة من قصص الحب. اقترن اسمه باسم أسماء التي عشقها منذ نعومة أظفاره، وسعى في الأرض من أجلها

<sup>(</sup>١) طبقات فحول الشعراء ص ٤٦ .

وقضى نحبه — بعد أن زوجها أبوها لرجل من مراد — عندها ، فى قصته المشهورة وها هوذا يلم بديار أسماء أطلالا دارسة ، لا حياة فيها ولا حركة غير الطير تدوم فى سمائها وأرضها . ويروعه منظرها الموحش ، وتتوافد عليه الأحزان ، ويعيش مع الذكريات حتى لينسى من فرط الشوق وشدة الجزع والفزع ما حوله . يقول (٢):

أمن آل أساء الطُّلول الدَّوارسُ يُخطُّطُ فيها الطَّيرُ قَفْرٌ بَسابِسُ (٣) ذَكُرْتُ بِها أَسهاء الوَّنْ وَلْيَها قريبُ ولكنْ حَبَّسَتْنَى الحوابِسُ (٤) ومَنْزِل ضَنْكِ لا أُريدُ مَبِيتَهُ كأَنى بهِ مِنْ شِدَّةِ الرَّوْعِ آنِسُ (٥) لِيتُبُصِرَ عينى إِنْ رأتنى مكانها وف النَّفْس إِن خُلَّى الطريقُ الكَوادِسُ (١) لِيتُبْصِرَ عينى إِنْ رأتنى مكانها وف النَّفْس إِن خُلَّى الطريقُ الكَوادِسُ (١)

وبين أنه عبر تعبيراً مباشراً عن إحساسه دون استعانة بصور أو ما يشبه الصور . سوى ما نبصر من تشبيهه نفسه وهو ذاهل فى تلك الديار بالمطمئن الآمن ! .

ولا تختلف مقدمات المرقش الأصغر عن مقدمات عمه في شيء ، فإنه صاحب فاطمة بنت المنذر الثالث ملك الحيرة ، التي ازورت عنه ، حين ارتضي أن يدخل عليها كاتم أسراره ، عمرو بن جناب . وبالفعل دخل عليها عمرو ، وعرفت أمره فدفعته ، وقالت : قبح الله سرًّا عند المعيدى . ولما عاد مسرعًا علم المرقش أنه افتضح ، فعض على أصبعه فقطعها ندمًا على ما فرط منه في حبها . وظل متعلقًا هائمًا بها (٧).

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء ١ : ١٣٨ ، الأغانى -- الدار ٢ : ١٣٠ ز مصارع العشاق ١ : ٢٢٧ ، تزيين الأسواق ص ٨٤

<sup>(</sup>٢) المفضلة: ٧٤

<sup>(</sup>٣) يخطط الطير: يرعى .

<sup>( ؛ )</sup> وليها : حيث ذهبت .

<sup>(</sup> ٥ ) الضنك : الشدة .

<sup>(</sup>٦) الكوادس: ما يتطير منه ، واحدها كادس . مكانها : مفعول تبصر .

<sup>(</sup>٧) الشعر والشعراء ١ : ١٤٢ ، الأغاني – الدار ٢ : ١٣٦ .

وهو فى قصائده دائم الحنين إليها وإلى وليدتها بنت عجلان . حتى لتكاد أناته وآهاته على لياليه التى لذ تَاه فيها وأمتعتاه تشغل كلما وصل إلينا من شعره (١). ونختار منه القصيدة الحامسة والحمسين من المفضليات . وهو فى أولها يرسم صورة صغيرة لمعاهد بنت عجلان ، وقد خلت من الأنيس وتحولت إلى مرابع للظباء . نتجت فيها ، وأخذت تنقل هى وسخالها فى ساحاتها . بينها تبدو البقر وجآذرها ذات الألوان المختلفة فى وديانها :

أَمِنْ رسم دارٍ ماء عَيْنِكِ يَسْفَحُ عَدَا من مُقامٍ أَهلُه وتَرَوَّحُوا<sup>(۲)</sup> تُزَجِّى بها خُنْسُ الظباءِ سِخَالَها جآذِرُها بالجَوِّ وَرْدٌ وأَصْبَحُ<sup>(۳)</sup>

و يمضى يصور طيفها وكيف يهتدى إليه ، ويلم به . فى كل منزل ينزل فيه ، يداعبه قليلا ، حتى إذا ما أفاق لم يجد شيئًا غير رحله ، أما هو فمضى وولى مسرعًا بعد أن أيقظه ، وخلف له الأحزان تدمى قلبه ، ويود لو يظل خيالها ملمثًا به — حين يزوره - إلى الصباح :

أَمنْ بِنْتَ عجلان الخَيالُ المُطَرَّحُ أَلَمَّ وَرَحْلى ساقِطُ. مُتَزَحْزِح (نَا فَلما انْتَبَهْتُ بالخيالِ ورَاعنى إذا هو رَحْلى والبلادُ تَوَضَّحُ (نَا فلما انْتَبَهْتُ بالخيالِ ورَاعنى ويُحْدِثُ أَشجاناً بقلبِك تَجْرَحُ (٢) ولكنَّهُ زَوْرٌ يُيقِظُ نَائماً ويُحْدِثُ أَشجاناً بقلبِك تَجْرَحُ (٢) بِكُلِّ مَبيتٍ يَعْتَرِينا ومَنْزلٍ فلو أنها إذ تُدُلِجُ الليلَ تُصْبِحُ (٧)

و إذا ما انتهى من وصف طيفها . مر مروراً سريعاً على يوم الوداع . وما سفحه فيه من دموع وفضل ريقها على خمر معتقة مصفاة :

<sup>(</sup>١) المفضليت ٥٥، ٥٦، ٧٥.

<sup>(</sup>٢) تروحوا : ساروا في الغروب .

<sup>(</sup>٣) الخنس : قصار الأنف . الورد : الذي تعلوه حمرة ، والأصبح أشد " حمرة منه .

<sup>( ؛ )</sup> المطرح : الذي يطرح نفسه من مكان بعيد . متزحزح : متباعد .

<sup>(</sup> ه ) توضع : تتوضح : ، يريد أنه خالية .

<sup>(</sup>٦) الزور: الزائر.

<sup>(</sup>٧) يعترين : يصير إلينا . تدلج : تسير ليلا .

فَولَّت وقد بَثَّتْ تَباريح ما تَرى وما قَهْوَةٌ صَهْباءُ كالمِسك رِيحُها ثَوَتْ في سِباءِ اللَّنِّ عِشْرِينَ حِجَّةً سَباها رجالٌ من بهود تَباعَدُوا بأَطيبَ مِنْ فِيها إذا جِئْتُ طارقاً عارقاً

وَوَجْدَى بِهَا إِذْ تَحْدُرُ الدَّمْعِ أَبْرَحُ (١) تُعَلَّ على النَّاجُود طَوْرًا وتُقْدَحُ (٢) يُعلَّ على النَّاجُود طَوْرًا وتُقْدَحُ (٣) يُطانُ عليها قَرمَدُ وتُروَقَحُ (٣) لجيلانَ يُدْنِيها من السُّوق مُرْ بحُ (٤) مِنَ الليلِ بلْ فُوها أَلذٌ وأَنْصَحُ (٥)

والناظر إلى الصور التي رسمها المرقش الأصغر يراها بحكم تقدم الزمن أكثر إحكاماً، وأدق صنعاً، وأكثر تفصيلا من الصور التي رسمها عمه ، فأهل الدار رحلوا عنها في وقتين : في الصباح والمساء ، والظباء تحنو على أولادها الصغار وتسوقها سوقاً هيناً ، والجاذر منها الأحمر ومنها الأشد حمرة ، وصورة الطيف واضحة مفصلة ، والحمر التي فضل ريق صاحبته عليها شقراء صافية اللون ، طيبة النشر ، حبست في الدن عشرين عاماً ، وحوفظ عليها وجلكبها التجار اليهود من بلاد العجم ، ولا يقدر على شرائها إلا من يدفع الشمن الغالى . ولذلك كان أبو عمر و ابن العلاء يقول (١) : « إن المرقش الأصغر أشعر المرقشين » . وهن الحق ما يلاحظه كارل بروكلمان من أن أشعار هاتي يغلب فيها الغزل أكثر صقلا وأقرب مطابقة لأسلوب المتأخرين (٧) . غير أننا لا ننظمه في سلك الشعراء الحبرين المتكلفين مطابقة لأسلوب المتأخرين (١) . غير أننا لا ننظمه في سلك الشعراء الحبرين المتكلفين عكمة الصنعة لأنها صدرت عن فيض قريحته ، وصدق تجربته ، وشدة مكامدته .

ويمكن أن نعد بشر بن أبى خازم من الشعراء الذين كانوا يعبر ون عن واقع

<sup>(</sup>١) بثت : فرقت . التباريح : الشدة . أبرح : أشد .

<sup>(</sup>٢) تعلى : ترفع . الناجود : المصفاة . تقدح : تغرف بالقدح .

<sup>(</sup>٣) في سباء الدن ؛ في حصاره . يطان : يجعل عليها الطين . القدمر : الطين .

<sup>( ؛ )</sup> السباء : الشراء . جيلان : من بلاد العجم .

<sup>(</sup> ٥ ) أنصع : أخلص .

<sup>(</sup>٦) الأغاني – الدار – ٢ : ١٣٦.

<sup>(</sup>٧) تريخ الأدب العربي ١٠٣ .

حياتهم بأسلوب سهل. فهو من فتيان بني أسد، عاش في البادية ينتقل في مضارب قومه المتناثرة ، وأرضهم الواسعة (١). وأقبل على ما أقبل عليه أقرانه من الفتيان، وشغل نفسه بما شغلوا به أنفسهم ، وهو يعلن — كطرفة — أنه يعيش في حياته لثلاث خصال: شرب الحمر، ومعابثة النساء، والميسر. يقول (٢):

وعِشْت وقد أَفنى طَرينى وتالِدى قَتِيلَ ثَلاثٍ بَيْنَهَنَّ أَصَرَّع (٣) فإنَّ طَرينى وتالِدى قَتِيلَ ثَلاثٍ بَيْنَهَنَّ أَوْدَعُوا(٤) فإنَّ سِقاطَ الخَمْرِ كانت خَبَالَهُ قديمًا فَلُومُوا شارِبَ الخَمْرِ أَوْدَعُوا(٤) وحُبُّ القِداحِ لا يزالُ منادِياً إليها وإنْ كانتْ بليلٍ تَقَعْقَعُ (٥) نِغَاءُ الحِسانِ المُرْشِقَاتِ كَأَنها جَآذَرُ مِنْ بَيْنِ الخُدورِ تَطَلَّعُ (٢) نِغَاءُ الحِسانِ المُرْشِقَاتِ كَأَنها جَآذَرُ مِنْ بَيْنِ الخُدورِ تَطَلَّعُ (٢)

وأيضًا فإن أحداً من القدماء لم يقل بأنه كان ممن يعنون بالتحبير والتصوير . وعلى الرغم من جهوده الفنية . فإن الصورة في شعره تظل غير مركبة ولا معقدة ولا مفصلة . وسبق أن استشهدنا بأبيات كثيرة من قصائده وهو في مقدمة القصدة الرابعة من ديوانه يصور منازل محبوبته سلمى ، وقد مر بها . فرآها موحشة . لكثرة ما تناو بها من رياح وأمطار فتنهمر دموعه على خديه :

تَغَيَّرتِ المنازلُ بالكَثيبِ وعَفَّى آيا نَسْجُ الجَنُوبِ (۱۷) منازِلُ مِنْ سُلَيْمى مُقْفِرات عفاها كُلَّ هَطَّالٍ سكُوبِ وقَفْتُ مِنْ سُلَيْمى مُقْفِرات عفاها كُلَّ هَطَّالٍ سكُوبِ وقَفْتُ مِنْ الخُروبِ (۱۷) وقَفْتُ مِا أُسائلها ودَمْعى على الخَدَّين في مِثْلُ الغُروبِ (۱۷)

ولينها اكتفت ببعدها عنه ، بل إنها قطعت أسباب مودته وهجرته أيضًا ،

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الإسلامية ، المجلد الثاني ص ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٣) الطريف: المستحدث. التالد: القديم.

<sup>(؛)</sup> سقاط الحمر. شربها. الحبال: الفساد.

<sup>(</sup> ه ) تقعقع : تتقعقع بمعنى تضطرب .

<sup>(</sup>٦) نغاء ألحسان : ملاطفتهن . المرشقات : جمع مرشق وهي الظبية تمد عنقها .

<sup>(</sup>٧) على : طمس. آيها : علاماتها . الجنوب: ريح الجنوب. نسج الجنوب: ما نسجته من تراب.

<sup>(</sup> ٨ ) الغروب : جمع غرب وهو الدلو العظيمة .

بعد أن رأت الشيب علا رأسه. ونسيت مغامراته يوم أن كان فى ريعان الصبا، يختلف إلى لداته من الفتيات ، ويبادلهن شجون الحديث ، ويلهو بهن :

نأَتْ سَلْمَى وغيَّرها التَّنائي وقد يَسُلو المُحِبُّ عَنِ الحَبيبِ فإنْ يَكُ قد نأَتني اليومَ سَلْمَى وصدَّتْ بعد إِلْفٍ عَنْ مَشِيبي فَإِنْ يَكُ قد نأَتني اليومَ سَلْمَى وصدَّتْ بعد إِلْفٍ عَنْ مَشِيبي فَقَدْ أَلْهُو إِذَا مَا شِئْتُ يَوْماً إِلَى بيضاءَ آنسةٍ لَعُوبِ

وواضح أنه لم يذكر إلا تشبيهاً واحداً ، وهو تشبيه دموعه فى غرارتها بالماء يسيل من دلو عظيمة .

ومثله طرفة بن العبد فإنه قضى حياته القصيرة يتغنى بأريحيته ، وشجاعته . و بعكوفه على الخمر واللهو بالنساء . يقول (١):

لِهِنْدِ بِحِزَّانِ الشَّرَيْفِ طُلُولُ تَلُوحُ وأَدنَى عَهْدِهِنَّ مُحِيلُ (۱) وَبَالسَّفْحِ آيَاتُ كَأَنَّ رُسُومَها يمانِ وَشَنْهُ رَيْدَةٌ وسحول (۱) وبالسَّفْحِ آيَاتُ كأَنَّ رُسُومَها يمانِ وَشَنْهُ رَيْدَةٌ وسحول (۱) أَرَبَّتْ بِها نَا جَة تَزْدهى الحِصَى وأسحَم وكَّافِ العَشِيِّ هَطُولُ (۱) فَغَيِّرُنَ آيَاتِ الدَيارِ مع البلَي وليس على رَيْبِ الزَّمانِ كَفِيلُ (۱) فَغَيِّرُن آيَاتِ الدَيارِ مع البلَي وليس على رَيْبِ الزَّمانِ كَفِيلُ (۱) بما قَدْ أَرى الحَيَّ الجَميعَ بِغِبْطَةٍ إِذَا الحَيُّ حَيُّ والحُلُولُ حُلُولُ (۱)

وواضح أنه رسم منظراً صغيراً لديار صاحبته « هند » بعد أن رحلت عنها ، وخلت من أهلها : أطلال دارسة على حيفاف الوادى ، وآثار أخرى على سفح الجبل عبثت بها أيدى البلى والرياح والأمطار .

وليس فيها من تشبيه سوى تشبيه بعض الآتار بالثوب اليماني المزركش.

<sup>(</sup>١) مختار الشعر الحاهلي ص ٣٣٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) الحزان : جمع حزن وهو ماغلظ من الأرض . الشرَيف : وإد بنجد .

<sup>(</sup>٣) يمان : ثوب يمان . ريده وسحول : قريتان أوقبيلتان باليمن .

<sup>(</sup> ٤ ) الناجة : الربيح الشديدة . تزدهي : تستخف . وكاف : سحاح .

<sup>(</sup> ٥ ) کفیل : ضامن .

<sup>(</sup>٦) الحلول : القوم النازلون .

ومن هؤلاء الشعراء المطبوعين أعشى قيس ، ماجن عصره ، الذي لم يكن يغنى فى شعره لرقته ورشاقته (١) فحسب . بل ربما غنى هو فيه وردد أنغامه فى مجالس لهوه . فإن الصناجة في اللغة : الضارب على الصنج (٢).

وهو في القصيدة الأولى من ديوانه طاعن في السن ، لا يريد أن يسكب الدموع ولا أن يبكى في الديار ، فإنها خرساء لا تحير جواباً . متمفرة موحشة بدلتها الرياح رياح الصيف الشديدة التي تهب عليها من كل جانب:

ما بكاءُ الكَبِيرِ بالأَطللال وسُوءالي فَهَلْ تَرُدُّ سُوالي ؟ دِمْنَةٌ فَفَرَة تَعَاوَرَهَا الصَّيْ فُ بِرِيحَيْنِ من صَباً وشَهال

ويبين سبب زجره نفسه عن البكاء والحنين إلى صاحبته « جبيرة » فأهله في الجنوب بين « بطن الغميس » إلى « بادولي » وأهلها هماك في الشمال في « السخال » وهي مشغولة عنه بالخروج إلى المراعي الجديدة : السفح والكثيب وذي قار وروض القطا وذات الرئال. وقد بعدت الديار وشكط المزار. إذ يفصله عنها مسافات مترامية وقفار مهلكة . ورحلة طويلة في الجبال والرمال بآبارها الراكدة :

لاتِ هَنَّا ذِكرى جُبَيْرَةَ أَوْ مَنْ جاء منها بطائف الأَهـوال (٣) لَى وحَلتَّ عُلْوِيَّةٌ بِالسِّخَالِ (٤) تَرْتَعِي السَّفْحَ فالكثيب فَذَاقًا رفروْضِ القَطَا فذاتَ الرِّئال (٥) رَ ومِيلِ يُفْضى إِلَى أَميال(٦) ء وسَيْر ومُسْتَقِيًّ أَوْشال (V)

حَلَّ أَهلي بَطْنَ الغِميس فَبَادُو رُبِّ خَرْق مِن دونها يُخْرِسُ السَّفْ وسقاءِ يُوكَى عَلَى تَأْقِ المَلْ

<sup>(</sup>١) الأغنى - الدار ٩ : ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) اللسان : صنج .

<sup>(</sup>٣) لات هنا ليس هنا . من جاء منها بطائف الأهوال : يعني رسولها .

<sup>( ؛ )</sup> علوية : أي في العالية .

<sup>(</sup> ٥ ) بطن الغميس ، بادولي ، روض القطا ، ذات الردُّل ؛ كله مواضع .

 <sup>(</sup>٦) الحرق : ماتسع من الأرض .

<sup>(</sup>٧) يوكي : يربط . الأتأق : الملء . الأوشال : المباه الضحلة .

وادِّلاج يَعْدَ المنامِ وتَهْجِي رٍ وُقْفٍ وسَبْسَبٍ ورِمالِ ('') وَقَلْبِ يَعْدَ المنامِ ورِمالِ ('') وَقَلْبِ يَعْدُ لَقُوطَ نِصال ('')

ويصف تعلقه بها ، وتهالكها عليه يوم أن ملأت عليه حياته . وارتمت بين أحضانه . مزورة عن نهى زوجها ، فحق له أن يهيم بها ، فإنها بيضاء لينة الأنامل أثيثة الشعر ، متلألئة الصدر ، عذبة الريق :

إِذ هَى الهَمُّ والحديثُ وإِذ تَعْ صَى إِلَّ الأَميرَ ذَا الأَقوال (١) ظَبْية مِن ظِبَاءِ وَجْرَةِ أَدما ءَ تَسِفُ الكباث تحت الهُدال (١) حُرَّةُ طَفْلةُ الأَنامل تَرْتَ بِ شَخَمًا تَكُفُّهُ بِخِلال (١) وكأنَّ السَّموطَ عُلِّقَها السِّدْ لَكُ بِعِطْفَى جَيداءَ أُمِّ غزال (١) وكأنَّ الضَّموطَ عُلِّقَها السِّدْ لَكُ بِعِطْفَى جَيداءَ أُمِّ غزال (١) وكأنَّ الخَمْر العَتِيقَ مِن الإِسْفَدْ طِ مَمْزوجةً بماء زُلالِ (١) يَاكَرَتْها الأَغْرابُ في سِنَةِ أَ النَّو م فَتَجْرِى خِلال شَوْك السِّيال (١) يَاكَرَتْها الأَغْرابُ في سِنَةِ أَ النَّو م فَتَجْرِى خِلال شَوْك السِّيال (١)

ويعلن أخيراً أن حلمه وأشغاله صرفته عنها:

ا فاذْهَبي ما إِليكِ أَدركني الحِدْ مُ عَداني عَنْ ذِكْرِكُمْ أَشْغالي

وهذا صنبع الأعشى فى الكثرة الكثيرة من مقدماته التى يصف فيها الأطلال وصواحبه : يحشد الجزئيات ، ويتوسع فى التفصيلات ، غير أنه لم يكن من شعراء الصنعة ، وإنما كان يلهج بذكرياته ولياليه التى قضاها بالفعل مع صواحبه .

<sup>(</sup>١) الإدلاج : السير آخر الليل . التهجير : السير في الهاجرة . القف : الأرض الغليظة .

<sup>(</sup>٢) النصل: حديد السيف.

<sup>(</sup>٣) الأمير : من ينهاها ويأمرها .

<sup>(</sup> ٤ ) الكبات : ثمر الأرال . الهدال : ماتهدل من الغصون واسترسل .

<sup>(</sup>٥) ترتب: تعتني. السخام: الشعر الأسود. كف الشعر: جمعه.

<sup>(</sup>٦) السموط : القلائد .

<sup>(</sup>٧) الأسفنط: من أسماء الحمر. زلال: عذب.

<sup>(</sup> ٨ ) الغرب : الحد . السيال : شجر له شوك .

وإذا يممنا وجوهنا شطر المقدمات التي يصف فيها الشعراء الظعن رأينا بعض الشعراء الذين مثلنا بأشعارهم للمقدمات الطللية النابضة بالحياة ينهضون بوصفها وصفاً رائعاً. وسبق أن مثلنا في هذا الصدد بمقدمات للمرقش الأكبر وبشر بن أبى خازم والأعشى ، ونضيف إليها مقدمة لبشر بن أبى خازم يصرح في أولها بحيرته أمام الظعائن المستعدة للرحيل . ولما بدأن الرحلة وجعلن «قنا قراقرة » عن يمينهن استقر في روعه أن حبه ضاع ، وأن أسباب ود"ته انقطعت يقول (١):

أَنِيَّةُ الغَداةَ أَم انتقالُ لِمُنْصرِفِ الظَّعَائِنِ أَمْ دَلالُ (٢) جَعَلْنَ قَنَا قُرَاقِرةٍ يَمينا لِنِيَّتِهِنَّ فَٱنْجَذَمَ الوصالُ (٣)

ويصف الفتيات في الهوادج بأنهن مصونات ناعمات غريرات :

كأَنَّ على الحُدوج مُخَدَّراتٍ دُمَى صنعاءَ خُطَّ لها مِثالُ (١٠) أَو الْبِيضَ الخدودِ بَذى سُدَيْرٍ أَطاع لَهُنَّ عُبْرِيُّ وَضالُ (٥)

وليس فى الأبيات صورة معقدة ، بل فيها صورتان بسيطتان لا تركيب فيهما وهما تشبيه الفتيات بالدمى والظباء .

وهذا هو معنى ما نقوله من أن بشراً وغير بشر ممن لا يعنون بالصقل والتهذيب لا يفصلون فى الصورة ولا يكثرون من حشد الدقائق . لأن همهم أن يعبروا عن انفعالاتهم .

وتقف مقدمة المثقف العبدى لقصيدته النونية علماً شامخاً بين تلك المقدمات التي يصف فيها الشعراء الظعن ، لعذو بتها ورقتها . وهو في فاتحتها صادق في حبه لصاحبته فاطمة ، مخلص لها ، يرعى عهودها ، ويطلب منها أن تمتمه ، وألا تعدد المواعيد وتمطله ، فإنه معتد بنفسه ، مصر على أن يعاملها معاملة الند للند : إن

<sup>(</sup>١) ديوانه القصيدة ٣٥.

<sup>(</sup>٢) النية : البعد .

<sup>(</sup>٣) نيتهن : وجهتهن . انجدم : انقطع .

<sup>( ؛ )</sup> الدمية : التمثال .

<sup>(</sup> ٥ ) ذو سدير : وأد . العبرى : السدر ينبت على شطوط الأنهار . الضال : السدر البرى .

وصلته وصلها . و إن هجرته هجرها ، يقول (١٠):

أَفَاطِمُ قَبْلَ بِبْنِكِ مَنِّعِيى ومنعُكِ ما سأَلْتُ كأَن تَبِينَى (٢) فلا تَعِدى مواعِدَ كاذباتٍ تَمُرَّ بها رياحُ الصَّيْفِ دُونِي (٣) فلا تَعِدى مواعِدَ كاذباتٍ تَمُرَّ بها رياحُ الصَّيْفِ دُونِي (٣) فإنى لو تخالفنى شِمالى خِلافَكِ ما وصَلْتُ بها يمينى (٤) إذنْ لَقَطَعْتُها ولَقُلْت بِينى كذلك أَجْتَوى من يَجْتَوينى (٥) إذنْ لَقَطَعْتُها ولَقُلْت بِينى

ومضى يصف الطريق الذى سلكته القافلة. فى شعاب الصحراء بدقة ووضوح إذ تراءت له فى «ضبيب » وسرعان ما توارت فى وديانه ولم تخرج منها إلا بعد جهد جيهد ، إلى طريق بين «شراف» و «ذات رجل » عن الشمال و ، الدرانح » عن اليمين . ولما جاوزت «فلجا » بدت له الظعن مرة ثانية كأنها السفن العظيمة :

لِمَنْ ظُعُنُ تُطالعُ من ضُبَيْبِ فما خَرجَتْ من الوَادى لِحِينِ (1) مَرَرْنَ على شِرافِ فَذَاتِ رَجْلٍ وَنَكَّبْنَ الذَّرانجَ باليَمينِ (٧) مَرَرْنَ على شِرافِ فَذَاتِ رَجْلٍ وَنَكَّبْنَ الذَّرانجَ باليَمينِ (٨) وهنَّ كذاك حين قَطَعْنَ فَلْجًّا كأنَّ حُمُولَهُنَّ على سَفينِ (٨) يُشَبَّهْنَ السَّفِينَ وهُنَّ بُحْتُ عِراضاتُ الأَباهِر والشَّئُونِ (٩) يُشَبَهْنَ السَّفِينَ وهُنَّ بُحْتُ عِراضاتُ الأَباهِر والشَّئُونِ (٩)

وينتقل إلى وصف النساء وهن مطمئنات آمنات في هوادجهن ، يخلبن الألباب وتخضع لهن القلوب . ويقول : إن أعناقهن لينة ، شرقة ، وهن يظهرن بكلة ويسدلن أخرى ، ويرسلن براقعهن الصغيرة على وجوههن ، وذوائبهن على ظهورهن ،

<sup>(</sup>١) المفضلية : ٧٦.

<sup>(</sup> ٢ ) البين : البعد .

<sup>(</sup>٣) إنما خص رياح الصيف لأنها لا خير فيها إنما تأتى بالغبار.

<sup>(</sup>٤) خلافك : مخالفتك .

<sup>(</sup> ٥ ) الاجتواء : الكرهة والاستثقال .

<sup>(</sup>٦) ضبيب : موضع لحين : بعد إبطاء .

<sup>(</sup> ٧ ) شراف وذات رجل والذرافح : مواضع . نكبن : عد لن .

<sup>(</sup> ٨ ) فلج : طريق أوواد . سفين : جمع سفينة .

<sup>(</sup> ٩ ) البخت : لجمال الطويلة الأعناق . عراضات : المفرطة في العرض . الأباهر : الظهور . الشنون : مصدر الدموع .

يبدين بعض مفاتنهن ، ويخفين أجيادهن ، متحليات بالذهب المتوهج على صدورهن ، مستشرفات للنظر ، قد فاقتهن صاحبته في الحسن والجمال :

قُواتِلُ كُلَّ أَشْجُعَ مُسْتَكِينِ (١) وهن على الرَّجائِز واكناتُّ تَنُوشُ الدَّانياتِ من الغُصُون (٢) كَغِزلانِ خَلَانَ بذاتِ ضال ظَهَرْنَ بِكِلَّةِ وَسَدَلْنَ أخرى وثَقَّبْنَ الوَصاوصَ لِلْعُيُون (٣) طويلات الذوائب والقُرون (٤) وهُنَّ على الظُّلام ِ مُطَلَّباتُ أرين مَحاسناً وكَنَنَّ أخرى من الأَجيادِ والبَشَر المَصَون (٥) وَمِنْ ذَهَب يَلُوحُ عَلَى تَريب كَلُوْنِ الْعَاجِ لِيُسْ بِذِي غُضُون (٦) إِذَا مَا فُتْنَهُ يَوماً بِرَهْنِ يَعِزُّ عليه لم يَرْجع بحينِ (١٧) بتلهيةِ أُريشُ مها سهامي تَبذُّ المُرْشِقَاتِ مِنَ القَطِينِ (١٨)

والأبيات تروقنا بعذو بتها وصفاء أسلوبها ، ولعل ذلك ما جعل أبا عمرو ابن العلاء يقول : (٩) الوكان الشعر مثلها لوجب على الناس أن يتعلموه » .

ولا تختلف مقدماتهم الغزلية عن سائر مقدماتهم . فهم – بحق – الذين حملوا لواء الأسلوب المتموج الرقراق . استمع إلى بشر بن أبى خازم في هذه

<sup>(</sup>١) الرجائز: جمع رجازة وهي المركب. وأكنات: آمنات. الأشجع: الطويل.

<sup>(</sup>٢) خذلن : تخلفن عن صواحبهن ، تنوش : تتناول .

<sup>(</sup>٣) الكلة : السَّر الرقيق . سدلن : أرسلن ـ الوصاوص : البراقع الصغار واحدها وصواص .

<sup>(</sup> ٤ ) الغلام : الظلم ـ مطلبات : مطلوبات . القروق : الضفائر .

<sup>(</sup> ٥ ) التريب : جمع تريبة وهي عظام الصدر . الغضون : تثني الحلد .

<sup>(</sup>٦) فُتُشْنهُ ؛ تركنه . رهنه ؛ هواه وقلبه .

<sup>(</sup>٧) کنن : سترن .

 <sup>(</sup> ٨ ) تلهية : اللهووأراد محبوبته . تبذ : تسبق . المرشقات : اللوان تمد أعناقها . القطين :
 الجيران . رأش السهام : ألصق الريش عليها .

<sup>(</sup>٩) الشعر والشعراء ١ : ٣١١ .

المقدمة الغزلية التي يقول أبو عمرو بن العلاء فيها (١): « ليس للعرب قصيدة على هذا الروى أجود منها وهي التي ألحقت بشراً بالفحول». وهي أشبه بقوس قزح لما حوته من الألوان ألوان الطيف والظعن والشيب والشباب والغزل ، التي استطاع بشر أن يضم بعضها إلى بعض . وهو فيها ذاهل لا يميز بين الحقيقة والحيال . لفرط حزنه وجزعه، على فراق مجبوبته أدام » ، التي خالط حبها شغاف قلبه صغيراً ، وظل متعلقاً بها حتى كبر ، وقيل إنه مستهتر بها ، لأنها كادت تذهب بعقله . لقد ذهبت لياليه معها ، تلك الليالي التي كان يتسلل فيها إليها تحت أستار الظلام فقي أسنانها المفلجة المتلائة ، وريقها العذب ووجها المشرق وخدها الأصيل . فقول (١):

أَم الأَهوالُ إِذْ صَحبى نِيامُ؟ وَكُلُّ وَصَالِ غَانِيةٍ رِمَامُ (١) كَبُرْتُ وَصَالِ غَانِيةٍ رِمَامُ (١) كَبُرْتُ وَقيلَ إِنَّكَ مُسْتَهَامُ (١) بنا والدهر ليسَ لهُ دوامُ (٥) كَأَنَّ رُضَابه وَهْنَا مُدامُ (١) يُسَنَّ على مَراغِمِه القسامُ (١) يُسَنَّ على مَراغِمِه القسامُ (١)

أَحَقُّ مَا رأيت أَم احْتِلامُ ؟ ألا ظُعَنَتْ لِنيَّتها إدامُ جَدَّدَتَ بُحِيِّها وهَزَلْتَ حتى وقد نَغْنَى بها حينًا ونَغْنَى ليالى نَسْتَبيك بذي غُروبُ وأبيض مُشرقِ الخَدَين فَخْم

ورددنا مراراً أن الأعشى خير من يمثل الغزل المادى الذى لا يعرف أصحابه العفة ولا الطهر ، بل يعرفون التعهر ، وأنه أكثر من عرض مغامراته وتبذلاته مع النساء ، وكيفكن يتفنن في إغوائه ، وبذل أنفسهن له وإرضائه . وهو في صدر

<sup>(</sup>١) ديوان بشر ص ٢٠١ ، المفضليات ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه القصيدة ١٤.

<sup>(</sup>٣) رمام : منقطع بال .

<sup>(</sup> ٤ ) المستهام : الذاهب العقل .

<sup>(</sup> ه ) نغنی به وتغنی بنا : أی شغل كل منا بصاحبه .

<sup>(</sup>٦) الغروب : جمع غرب وهو حد في الأسنان . المدام : الخمر .

<sup>(</sup> ٧ ) الأبلج : الواضح . فخم : مكسو باللحم . يسن : يصب . القسام : الجمدل . المراغم : الأنف وما حوله .

القصيدة الثامنة والسبعين من ديوانه يقول . إن الهموم أطبقت عليه ، عند ما تذكر صاحبته هنداً ، التي خالط حبها شغاف قلبه ، وإنه لينساها حيناً ، وبحن إليها في معظم الأحيان ، وكيف يستساها وهي فتاة لعوب معطرة الثياب لينة الأنامل . ممتلئة العجيزة ، فارعة القامة ؟

خَالَطَ القلبَ هُمومٌ وحَزَنْ وادّكارٌ بعد ما كان اطْمَأَنْ (۱) فهو مشغوفٌ بهندِ ها ئِم يَرْعوى حيناً وأحياناً يَحِن (۲) بلعوب طيّب أردانُها رَخْصَةِ الأطرافِ كالرِّئْمِ الأَغَن (۱) بلعوب وهي إِن تَقْعُدْ نَقًا من عالج وإِذا قامت نِيافًا كالشَّطَن (۱) خُلقَتْ هندٌ لقلبي فِتْنَةً هكذا تَعْرِضُ للناس الفِتَن خُلقَتْ هندٌ لقلبي فِتْنَةً هكذا تَعْرِضُ للناس الفِتَن

وبيـِّن أن الأبيات تتميز بسهولة ألفاظها . وخفة موسيقاها . ورشاقة أسلوبها . وكان الأعشى يعرف كيف ينتخب ألفاظه وقوافيه بحيث يشيع فيها الجمال الصَّرْتى البديع .

<sup>(</sup>١) ادكار: من الذكر. اطمأن : سكن .

<sup>(</sup> ٣ ) يرعوى : يكف .

<sup>(؛)</sup> الأردان : مقدم الأكمام . رخصة : طرية . الرئم : الظبى الحالص البياض . الأعن : الذي يخرج صوته من خياشيمه .

<sup>(</sup>ه) النقا : الكثيب . عالج : رملة مشهورة . امرأة نياف : تامة الطول : الشطن : الحبل .

## مقدمات زاخرة بالفن

ربجانب القدمات السابقة مقدمات عنى أصحابها بالتصفية والترويق، والتحيير والتجويد، كى تخرج أبياتها جميعاً مستوية فى الجودة. وكانوا أيضاً لا يكتفرن بالصورة العادية، بل كانوا ما يزالون يمدون أطناب الصور ويوسعون فى جوانبها، مفصلين فى جزئياتها وموازنين بين أبعادها حتى تتحول إلى مشهد واسع يعجب الناظرين. وهؤلاء هم الذين يقول فيهم الجاحظ (١): « من شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا كريتاً وزمناً طويلا، يردد فيها نظره، ويجيل فيها عقله، ويقلب فيها رأيه اتهاماً لعقله وتتبعاً على نفسه، فيجعل عقله زماماً على رأبه، ورأيه عياراً على شعره، إشفاقاً على أدبه، وإحرازاً لما خوله الله تعلى من نعمته ».

ومع أنه لا يصح أبداً أن نجردهم من العواطف، ونخلى نفوسهم من المشاعر ، إلا أننا نستطيع أن نزعم مطمئنين أنهم شغلوا بفنهم ، أو أن فنهم شغلهم عن عن التعبير عن أنفسهم وعواطفهم . ومن أين لهم الانفعالات الحادة ، وقد رأينا الحاحظ يقول إنهم كانوا يدعون القصيدة تمكث عندهم عاماً كاملا؟ ونعنى بهؤلاء الشعراء النابغة وزهبر بن أبى سلمى وعلقمة الفحل . فنحن لا نعرف أن واحداً منهم قد هام حباً ، وكان زهير خاصة يتأله ويتعفف في شعره ، كما يقول ابن قتيبة (٢). ومعنى ذلك أنهم لا يصدرون في مقدماتهم لقصائدهم عن دوافع وتجارب صادقة ، بل يصدرون عن إيمان بأن تلك المقدمات ضرب من تقاليد فنمة ثابتة .

واستمع إلى النابغة الذبياني يُـقَـلَدُ مُ بين يدى اعتذاريته الدالية للنعمان بن المنذر بهذه المقدمة (٣):

<sup>(</sup>١) البيان والنبيين ٢: ٩.

<sup>(</sup>٢) الشعر والشعراء ١: ٧٨ ، وانظر خزانة الأدب ٢ : ٢٩١ .

<sup>(</sup>٣) مختار الشمر الجاهلي ص ١٤٩.

يا دار ميَّة بالعلياء فالسَّند وَقَفْت فيها أُصَيْلانًا أُسائلها إلا الأَواريَّ لأيًا ما أُبَيِّنُهَا رُدَّتْ عليه أقاصِيهِ ولَبَّدَهُ خَلَّت سبيلَ أَتَى كان يَحْبِسُهُ خَلَّت سبيلَ أَتَى كان يَحْبِسُهُ أَمست خلاءً وأمسى أَهلُها احْتَملُوا أَمست خلاءً وأمسى أَهلُها احْتَملُوا

أَقُّوتُ وطالَ عليها سَالفُ الأَبدِ عَيَّتُ جواباً وما بالرَّبعِ من أحدِ (١) والنَّوْى كالحَوْضِ بالمظلومةِ الجَلَدِ (١) ضَرْبَ الوليدةِ بِالمِسْحاةِ في الثَّاد (١) وَرَقَّعَتْهُ إِلَى السِّجْفيْنِ فالنَّضدِ (١) أخنى عليها الذي أَخنَى على لُبَدِ (٥)

إ وكان يمكن أن يجتزئ بالبيت الأول من سائر الأبيات ، ولكن ذلك ليس من همه في شيء، لأنه إنما أراد أن يرسم صورة لدبار صاحبته «مية » المزعومة ، صورة واضحة المعالم تدل على مقدرته الفنية في بلاط النعمان مستراد الشعراء وكعبتهم التي طالما حجوا إليها، وتباروا فيها . فحدد « مكان » الديار ، و « زمان » وقوفه فيها وعدد ما بتي من آثارها . فالدار في سفح الجبل وعلى حفاف الوادى ، وهو قد وقف فيها بأخرة من النهار ، ليسألها عن أهلها ، لا ليذرف الدموع بغزارة على ذكرياته الضائعة في جنباتها ، كما عودنا امرؤالقيس وطرفة والمرقش وبشر بن أبى خاز م — أن يبكوا حين يلمون بديار صواحبهم . وأيضاً فإنه وقف أمامها طويلا ، وأطال النظر إليها ، كي يعترف عليها ، ويتأكد منها ، وبعد جهد جهيد عرف مربط الدواب والنؤى الذي أجهدت الوليدة نفسها في حفرة وما زلت تضرب عليه ، بمسحاتها ، وتجمع التراب حتى ارتفع حداه كأنهما حائطان ، وفسح تضرب عليه ، بمسحاتها ، وتجمع التراب حتى ارتفع حداه كأنهما حائطان ، وفسح المجال للسيل كي يجرى فيه بأمان . وأخيراً فإنه لا يرتضي أن يقول : إن السنوات المتعاقبة بدلت معالم الدار ، بل يختار مثلا ليكني به عما أصابها هو : أخني عليها الذي أخنى علي لبد .

<sup>(</sup>١) الأصيلان: تصغير أصلان عيت: عجزت.

<sup>(</sup> ٢ ) الأوارى : جمع آرى وهو محبس الدابة . النَّوْي : الحفير . المظلومة : الأرض الَّى لم يصبها المطر. الجلد : الصلبة .

<sup>(</sup>٣) أقاصية : ماشذ منه . لبده : ألصق التراب بعضه ببعض . الوليدة : الخادمة . الثاد : المكدن الندى .

<sup>(</sup> ٤ ) الأتى : السيل . السجفان : مصراعا البيت . النضد : المتاع .

<sup>(</sup> ٥ ) أخى عليها : غيرها . لبد : نسر للقمان .

وهذا معنى مانقوله من أن بعض الشعراء عنوا بالتصوير فى مقدمات قصائدهم وعنوا بحشد الجزئبات ولم يكتفوا بالصورة ، العادية . وليس ذلك غريبًا من شاعر وصفه الأصمعي بأنه كان من عبيد الشعر ، يريد أنه يتكلف صقله وتجويده ويشغل به حواسه وخواطره (١).

وردد البصر فى مقدماته الطلاية كلها فلن تجد إلا صوراً واضحة المعالم، متناسبة الأبعاد، دقيقة الصنعة، تزخر بالجزئيات والتفصيلات حتى ليصح أن نسميها « لوحات فنية ».

وهو فی قصیدة ثانیة یقول: إن صاحبته « فرتنی » رحلت من ذی حساء و « الفوار ع » و « جنبی أریك » بما فیها من مسایل ماء ، فتغیرت معالمها لكثرة ما مر علیها من سنین (۲):

عَفَا ذُو حُسًا من فَرْتَنَى فالفَوارِعُ فَجَنْبَا أَريكِ فالتِّلاعُ الدوافعُ (٣) فَمُجْتَمَعَ الأَشراجِ عَيرٌ رَسْمَها مَصايِفُ مرَّت بعدنا ومرابعُ (١)

ولم يكتف بذلك بل عاد مرة ثانية ليفصل ، فإنه مر بالديار سبعة أعوام منذ رحيل أهلها منها، ولم يتبين آياتها إلا بعد تأمل طويل، ومشقة عظيمة، وماذا رأى ؟ رأى رماداً يشبه كحل العين، ونؤياً مُهكداً ما يشبه جذم الحوض. وما زال يكدعقله ويأى بخياله لعله يقع على شيء نادر يشبه آثار الرياح وهي تجر ذيولها في نواحي الديار ، ويهديه خياله إلى ما أراد. ويشبهها بحصير مزين منشور:

تُوهَّمْتُ آياتٍ لها فَعَرَفْتُها لِستَّة أعوامٍ وذا العامُ سابعُ َ رَمَادٌ كَكُحِلِ العينِ لأَياً أُبِينُه ونوَى كَجِذُم الحوضِ أَثام خاشعُ (٥) كَأَنَّ مَجَرَّ الرامساتِ ذيولَها عليه حَصِيرٌ نَمَقَّتُهُ الصَّوانعُ (٦)

<sup>(</sup>١) العمدة ١ : ١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) مختار الشمر الجاهلي ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) التلاع : مجارى المياه . الدوافع : ألتى تدفع إلى الوادى :

<sup>(</sup>٤) الأشراج: مسايل الماء إلى السهل. المصايف: جمع مصيف. والمرابع: جمع مربع من الربيع.

<sup>(</sup> ه ) الحَذَم : الأصل . أثأم : متثلم . خاشع : لاصق بالأرض .

<sup>(</sup>٦) الرامسات : الرياح تدفن الأثر . ذيولها : أوائلها وأواخرها .

عَلَى ظَهْرِ مَبْناةٍ جديد سُيورُها يَطُوفَ بها وسْطَ. اللَّطِيمةِ بانعُ ١١٠

ويؤلمه منظرها الموحش ، ويكفكف عبراته بين مسفوحة ومترقرقة ، ويرتضى حكومة عقله وشيبه في عواطفه :

فَكَفْكَفْتُ مِنِّى عبرةً فَرَدَدْتُها عَلَى النَّحْر منها مُسْتَهِلُّ ودَامعُ (١) على حينَ عاتَبْتُ المشيبُ وازعُ (١) على حينَ عاتَبْتُ المشيبُ وازعُ (١)

ولا يشركه زهير بن أبى سلمى فى الصقل والتهذيب فحسب ، بل يشركه أيضًا فى التأنى والتروى . ومعروف أنه كان راوية لأوس بن حجر ، زوج أمه وفحل مضر (ئ) ، ولطفيل الغنوى الذى كان يسمى المحبر فى الجاهلية لحسن شعره كما يقول أبو عمرو بن العلاء (٥) . غير أنه لم يقنع بما تلقاه عنهما ، فقد مضى ينمى ويصقله فَنَه ويهذبه يسعفه فى ذلك عقل متوقد وبصيرة نفاذة ، وعبقرية خلاقة ، ويصقله فَنَه ويهذبه يسعفه فى ذلك عقل متوقد وبصيرة نفاذة ، وعبقرية خلاقة ، حتى وصل إلى القمة متفوقًا تفوقًا ظاهراً على أستاذيه . وما أكثر ما يحدثنا القدماء عنه ، وكيف كان يصنع قصائده ، فمن قائل (٢): إنه كان ينظمها فى شهر وينقحها فى سنة أشهر ويهذبها فى سنة أشهر ، ومن قائل (١): إنه كان يعملها فى سنة أشهر ويهذبها فى سنة أشهر ، من قائل (١): إنه كان لا يعرض أمهات قصائده وغرر كلماته إلا بعد أن يحول عليها الحول ، وهو يجتهد فى تصحيحها وتنقيحها وتذهيبها وتهذيبها .

ومقدمة معلقته مشهورة ، وهي أم قصائده على الإطلاق . وهو في فاتحتها يقف عند معاهد « أم أوفي » وقفة المنأمل الذي تملأ عليه الشكوك والظنون نفسه .

<sup>(</sup>١) المنباة : ما يبسط عليه التاجر ما يبيعه . السيور : الأشراك . اللطيمة : السوق .

<sup>(</sup>٢) كفكف: مسح. المستهل: السائل. الدامع: المترقرق في العين قبل أن ينصب.

<sup>(</sup>٣) الوازع: الزاجر.

<sup>(</sup>٤) طبقات فحول الشعراء ص ٨١.

<sup>(</sup>٥) العمدة ١ : ١٣٣.

<sup>(</sup>٦) خزانة الأدب ٢ : ٢٩٢.

<sup>(</sup>٧) كتاب الصناعتين ص ١٤١.

<sup>(</sup> ٨ ) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٩) الحصائص ١: ٣٢٤.

إذ خفيت الدار عليه ، وأصمت أذنيها عن إجابته ، وخلت من أهلها ، وطفحت بالظباء والبقر الوحشى ومن حولها أولادها تذهب وتجىء فى كل مكان . لقد رحل أهلها عنها منذ زمن بعيد ، وها هو يقف عندها بعد مضى عشرين عاماً ، فلا يكاد يعرفها إلا بعد أن طال النظر إليها والنفرس فيها ، وماذا ببى منها حتى يستدل به عليها ، غير الأثاني وأمكنة المراجل والقدور ، وبقية نؤى ؟ ويدعولها بالسلامة ، ويحييها تحية هادئة رزينة :

بحَوْمانة الدَّراج فالمُتَثَلَّم (١) مَراجيع وَشْم في نَواشِر مِعْصَم (٢) وأطلاوه عا يَنْهَضْنَ من كُل مَجْنَم (١) فَالْأَيَّا عَرَفْتُ الدارَ بعد تَوَهَّم (١) ونويًّا كَجِذْم الحَوْضِ لم يَتَثَلَّم (١) أَلا انْعِمْ صباحًا أيها الرَّبعُ واسْلم واسْلم

أمن أُمِّ أُوْفَى نمنة لم تَكلَّم ديارٌ لها بالرَّقْمَنَيْن كأَنها بالرَّقْمَنَيْن كأَنها بها العِينُ والآرام يَمْشِينَ خِلْفةً وقفتُ بها من بَعْدِ عِشْرِينَ حِجَّةً وَقفتُ بها من بَعْدِ عِشْرِينَ حِجَّةً أَثانَى شَفعاً في مُعَرَّس مِرْجَلٍ فلما عرفتُ الدَّار قلت لرَبعها فلما عرفتُ الدَّار قلت لرَبعها

وينتقل إلى وصف الظعن منذ أن بدأت القافلة رحلتها من « جرثم » ويمضى معها يرصد حركتها وخط سيرها ، بين جبل القنان وحزونه ، بهوادجهن ، وما يعلوها من أنماط عتاق وكلل وردية ، إلى « السوبان » « يلحن فوق ظهره ، ويقطعنه إلى وادى « الرس » غايتهن ومنتهى رحلتهن بمياهه الزرقاء الصافية ، وفيه يلقين عصا الترحال . وعلى الرغم من طول الرحلة ومشقتها تبدو آيات النعمة وأمارات الترف عليهن ، فقد تساقط فتات الصوف في كل منزل حلان به ، وهن يرعن الناظرين بجمالهن الفتان :

تَبَصَّرْ خَلِيلَى هلْ تَرَى من ظعائنٍ تَحَمَّلن بالعَلَّياءِ من فَوق جُرثُم (٦)

<sup>(</sup>١) حومانة الدراج والمتثلم : موضعان .

<sup>(</sup>٢) الرقمتان : موضع . المراجيع : جمع مرجوع وهو المجدد . النواشر : العروق .

<sup>(</sup>٣) خلفة : يذهب شيء ويجيء شيء . الأطلاء : الأولاد .

<sup>(</sup> ٤ ) اللأي : الجهد والبطء .

<sup>(</sup>ه) السقع: السود.

<sup>(</sup>٦) العلياء: موضع . جرثم : ماء لبني أسد .

وكم بالقنان من مُحلِّ ومُحْرِم (١) وراد حواشِيها مُشَاكِهة الدَّم (١) على كُلِّ قَيْنَيٍّ قَشِيبٍ ومُفْأَم (١) على كُلِّ قَيْنَيٍّ قَشِيبٍ ومُفْأَم (١) عليهن دلُّ النَّاعِم المُتنَعِّم (١) نزلن به حَبُّ الفنا لم يُحَطَّم (١) فهن ووإذى الرَّسِّ كاليدِ للفم (١) فهن ووإذى الرَّسِّ كاليدِ للفم (١) وضَعْن عِصِى الحاضِرِ المُتَخَيِّم (٧) أنيق لِعَيْنِ النَّاظِي المُتَوسِّم (٨)

جعلن القنان عن يجين وحَزْنَهُ وَالَيْنَ أَنماطاً عِتاقاً وكلةً فَهُرْنَ من السُّوبانِ ثم جَزَعْنَهُ فَوَرَّكن في السوبان يَعْلَوْنَ مَتْنَةً كَأَن فُنَات العِهْن في كل مِنْزل بكرْنَ بكوراً واسْتَحَرْنَ بسُحرة بكرْنَ بكوراً واسْتَحَرْنَ بسُحرة فلما وردْنَ الماء زُرْقاً جِمامُه فلما وردْنَ الماء زُرْقاً جِمامُه ومنظر ومنظر

والأبيات - بحق - لوحة فنية بديعة ، عرف زهير كيف يجسمها . إذ تتبع سير القافلة تتبعها دقيقاً من فوق جرثم وما زال يرصدها، وهي تطوى جبل القنان وحزونه إلى السوبان فوادى الرس . ولم يقنع بذلك ، بل ذكر أنهن وضعن عصا الترحال ونزان من هوادجهن وضربن خيامهن . وعلى نحو ماحدد مواضع الرحلة حدد زمانها . إذ وقف بالديار «من بعد عشرين حجة » ، ويظل ملاحظاً الزمان إذ يقول إن صاحباته «بكرن بكوراً واستحرن بسحرة » . وقد عرف كيف يضيف إلى اللوحة الألوان المختلفة فالأثافي «سفع» والهوادج مكللة بثياب «حمر » كأنه الدم ، وقتات العهن تساقط منهن في كل مكان حللن به ، « أحمر » كأنه عنب الثعلب ، والماء الذي سعين إليه ونزلن به « أزرق » . وملأ اللوحة بالتفصيلات ، إذ عدد بقايا والماء الذي سعين إليه ونزلن به « أزرق » . وملأ اللوحة بالتفصيلات ، إذ عدد بقايا الديار من « أثاف » إلى « نؤى » وما حل بها من بقر وظباء . وبث الحركة في الديار من « أثاف » إلى « نؤى » وما حل بها من بقر وظباء . وبث الحركة في

<sup>(</sup>١) القنان : جبل لبني أسد .

<sup>(</sup>٢) العتاق : الكرام . الكلة : الستر الرقيق . مشاكهة : مشابهة .

<sup>(</sup>٣) جزعنه : قطعنه . القيني : الرحل . قشيب : جديد . مفأم : واسع رحب .

<sup>(</sup>٤) وركن : ثنين أرحلهن للراحة . السوبان : ورد . متنه : ظهره . الدل : الأثر .

<sup>(</sup>ه) العهن : الصوف . حب الفنا : عنب الديب .

<sup>(</sup>٦) بكرن : رحلن صباحاً . استحرن : رحلن سحرا . كاليد للفم : لا يخطئنه .

<sup>(</sup>٧) جماعه : سطحه ومجتمعه . ووضع العصى : كناية عن الإقامة .

<sup>(</sup> ٨ ) المتوسم : المتفرس .

تضاعيفها . فالظباء والبقر منها ما يجيء ومنها وما يذهب، تتحرك في صفوف بساحات الدار ، واطلاؤها منثورة هنا وهناك .

حتى الغزل – وهو تعبير عن الحرقة والشوق – يتحول إلى ضرب من الوصف ، لا ليصور حبيًا ضاع ، بل من أجل الوصف والتمسك بأهداب التقاليد الفنية التي ارتضاها الشعراء والجمهو رجميعيًا . يقول النابغة (١):

بانت سعاد وأمسى حبلها انجلَما واخْتَلَّت الشَّرْعَ فالأَجزاعَ من إِضَما اللهُ السَّفاهَ وإلاَّ ذكرةً حلُما اللهُ إحدى بَلِيٍّ وما هامَ الفؤاد بها إلا السَّفاهَ وإلاَّ ذكرةً حلُما اللهُ للسِت من السُّود أعقاباً إذا انصرفْتَ ولا تبيع بجَنْبَيْ نَخْلَةَ البُرُما اللهُ غَرَّاءُ أَكْمَلُ مَنْ يَمْشى على قَدَم مِ حُسْنًا وأَملحُ من حَاوَرْتَه الكَلِما (٥٠)

وهو يقول: إن صاحبته سعاد نأت عنه ، ونزلت بواد من أودية اليمامة فانقطعت أسبابها ، وإنه لا يزال يتذكرها ، بل يهيم بها، فإنها فتاة بيضاء ناعمة ، رخصة مصونة الحلق والمنطق . ومن أين له بالتجربة الصادقة التي تملأ عليه نفسه بحيث يحسن تصوير لواعج في صدره

قالت أَراكَ أَخا رَحْلِ وراحلةٍ تَغْشَى مَتَالف لن يُنْظِرْنك الهَرَما(٦) حَيَّاكِ رَبِّى فَإِنَّا لا يَحِلُّ لنا لَهْوُ النساءِ وإِنَّ الدِّينَ قد عَزَ ما(٧)

فهى تعرف أنه مشغول عن الغزل بكثرة الأسفار ، وتبجشم الأخطار ، التى ستهلكه قبل أن يبلغ من العمر عتينًا ، فيحييها تحية الرجل الحكيم ويجيبها بأن التبذل ليس من خصاله ، فإن الطواف والحج دينه وديدنه .

<sup>(</sup>١) مختار الشعر الجاهلي ص ١٦٩.

<sup>(</sup> ٢ ) الشرع : موضع . الأجزاع : منتهى الوادى . إضم : واد باليمامة .

<sup>(</sup>٣) بلى : قبيلة من قضاعة .

<sup>(</sup> ٤ ) نخلة : سوق . البرم : جمع برمة وهي القدر من النحاس .

<sup>(</sup>ه) حاورته : راجعته .

<sup>(</sup>٦) الراحلة : الناقة . المتالف : المحاطر . لن ينظرنك : لن يبقينك .

<sup>(</sup>٧) الدين : لحج . عزم : أي عزمنا عليه . وهومن باب القلب.

آ ومثله علقمة بن عبدة ، فإن أخباره تدل دلالة قوية على أنه كان يتروى في صنع قصائده كى يخرجها سوية مستقيمة . ومعروف أن محمد بن سلام نظمه فى الطبقة الرابعة ، ولكنه نص على أن موضعه مع الأوائل ، وإنما أخل به قلة شعره بأيدى الرواة ونص أيضاً على أن له ثلاث قصائد روائع جياداً لا يفوقهن شيعشر (۱) . وعرف القدماء أنه كان يحكم نسج قصائده على منوال شعره إحكاماً دقيقاً ، إذ وصف ربيعة بن حذار الأسدى شعره بأنه كزادة أحكم خرزها فليست تقطر ولا تمطر (۱) . وفي أخباره أنه كان يصنع القصيدة في عام كامل ، يشهد على ذلك قصته مع قريش ، يقول حماد الراوية (۱): «كانت العرب تعرض أشعارها على قريش ، فا قبلوه منها كان مقبولا ، وما ردوه منها كان مردوداً . فقدم عليهم علقمة بن عبدة فأنشدهم قصيدته التي يقول فيها :

هل ما عَلِمْتَ وما اسْتَوْدَعْتَ مَكتومُ؟ أَمْ حَبْلُها إِذْ نَأْتِكَ اليومَ مَصْرُومُ

فقالوا: هذا سمط الدهر. ثم عاد إليهم العام المقبل فأنشدهم: طحا بِكَ قَلْبُ فَى الحِسانِ أَلَّ طَروبُ بُعَيْدَ الشَّبابِ عَصْرَ حَانَ مَشيبُ

فقالوا : هاتان سمطا الدهر » .

ونراه بسائل نفسه فى فاتحة قصيدته الميمية التى وصفتها قريش بأنها «سمط الدهر» عن مصير حبه بعد أن بعدت محبوبته عنه . ويقول : إن فراقها آلمه وأبكاه ، ومع ذلك لا يدرى هل نسيته محبوبته أو أنها ما تزال وفية له ترعى عهوده ؟ لقد فجأه أهلها بإبلهم المهيأة للرحلة ، المكللة هوادجها بأنواع شى من الثياب ، وبها صاحبته ، المضمخة بالطيب ، فحزن و بكى وسالت دموعه على خديه كأنها الماء يسيل من دلو عظيمة .

والحق أننا لا نعرف من أخبار حبه شيئًا ، وأين هو من امرئ القيس والأعشى أصحاب الماجن والتعهر ، وهو لا يذكر حتى اسم صاحبته ولا يصرح به ؟ وهو

<sup>(</sup>١) طبقات فحول الشعراء ص ١١٦.

<sup>(</sup>٢) الأغاني – الساس ٢١ : ١١٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص ١١٢.

نفسه يقول: إنه شيخ كبير لايليق بمثله أن يحن أو أن يبكى فإن الحنين والبكاء طيش وجهل وحمق (١):

هلْ ماعلمت وما استودعت مكتوم ؟ أم هلْ كبير بكى لم يقض عَبْرته لم أدر بالبين حتى أزمعوا ظعنا رد الإماء جمال الحي فاحتملوا عقلاً ورَقْما تظلَّ الطَّيْرُ تخطفه يحمرلن أنرجة نضج العبير بها كأن فأرة مسلك في مفارقها فلا عرب تحطه لها قد عُريت زمنا حتى استطف لها قد أذبر العر عنها وهي شامِلها قد أذبر العر عنها وهي شامِلها تشفى مذانب قد زالت عصيفتها من دعو المرابع المرابع

أَمْ حَبْلُها إِذْ نَأْتُكَ اليومَ مَصْرُومُ؟ إِثْرَ الأَحِبَّةِ يَوْمِ البَيْنِ مَشْكُومُ (٢) كُلُّ الجمال قُبَيْلَ الصَّبْح رِ مَزْمُومُ (٣) فكُلُّها بالتَّزيدِيَّاتِ مَعْكُومُ (١٠) كأنه من دَم ِ الأَجوافِ مَدْمُومُ (٥) كأن تَطْيَابَها في الأَنفِ مَشْمومُ (١) للباسِطِ. المُتعَاطى وهو مَزْكُوم (٧) دهماءُ حارِكُها بالقُنْبِ مَحْزُومُ (٨) كِتْزُ كَحَافَةِ كِيرِ القَيْنِ مَلْمُومُ (١) من ناصع القطران الصّرف تدسيم (١١) حُدُورُها من أَتَى الماءِ مَطْمُومُ (١١) إِلَّا السَّفَاهُ وظنَّ الغَيْبِ تَرْجِيمُ (١٢)

<sup>(</sup>١) المفضلية ١٢٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) لم يقض عبرته : لم يشف من البكاء . مشكوم : مثاب .

<sup>(</sup>٣) أزيموا : عزموا . مزموم : مشدود .

<sup>(</sup> ٤ ) التزيدات : ثياب . المعكوم : المشدود بثوب .

<sup>(</sup> ٥ ) منموم : مطلي .

<sup>(</sup>٦) الأترجة : فاكهة .

<sup>(</sup>٧) فأرة المسك : دابة يؤخذ منها المسك . الباسط والمتعاطى : الذي يبسط يده إليها .

<sup>(</sup> ٨ ) الدهماء : الناقة الصلية . الحارك : ملتى الكتفين ،

<sup>(</sup>٩) استطف : ارتفع . الكتر : السينام . الملحوم : المجتمع .

<sup>(</sup>١٠) العر : الجرب . التنسيم : الأَثر .

<sup>(</sup>١١) المصيفة : ورق الزرع . وزولها : تفرقها وانفتاحها من الري . حدورها : ما انحدر منها

<sup>(</sup>١٢) الأوان : الآن . السفاه : الحفة .

وإذا رجعنا ننظر في الأبيات مرة ثانية رأينا عناية علقمة الشديدة بتحبير لوحته ، وتحديد الزمان ، ورسم الألوان ، فالقافلة مستعدة للرحلة في الصباح ، والهوادج مكللة بثياب تزيدية ، وعاد ليفصل في ألوان الثياب وأنواعها ، فهي نوعان مختلفان : عقل ذو خطوط طويلة حمراء ورقم ذو نقش أحمر مستدير ، ولشدة حمرة تلك الثياب تنهافت الطير عليها تحسبها لحماً ، فإنها تشبه الدم الناصع . وصاحبته مُضَمَّخة بطيب فريد في نوعه ، تشبه رائحته رائحة الفاكهة وهي رائحة قوية نفاذة ، مُضَمَّخة بطيب فريد في نوعه ، تشبه رائحته رائحة الفاكهة وهي رائحة قوية نفاذة ، سأل المزكوم من الرجال ليشمها . ولم يقنع بأن يقول : إنه بكي وإن دموعه سالت على خديه ، بل مضى يشبه ما ذرف من عبراته بدلو عظيمة ، تشدها ناقة قوية ، ارتفع سنامها ، واشتد عودها ، وذهب الجرب عنها ، ويتصورها تصب قوية ، ارتفع سنامها ، واشتد عودها ، وذهب الجرب عنها ، ويتصورها تصب المياه في مذانب طفحت بالماء ، وقد طفا ورق الزرع على سطحها .

واتخذ زهير من الغزل وسيلة لإظهار مقدرته الفنية ، و براعته في التصوير . وها هو ذا يستهل قصيدة من قصائده بمقدمة غزلية ، وقف البلاغيون طويلا عند مطلعها يستشهدون به على الاستعارة الحكمة الصنعة (١) :

صحا القلبُ عن سلمًى وأَقْصَرَ باطِلُه وعُرِّى أَفْراسُ الصِّبا ورواحِله (٢)

وواضح أنه يقول في الشطر الأول: إنه عزف عن حب سلمي صاحبته المزعومة ولكنه لا يقنع بهذا التعبير البسيط، وما يزال يكد عقله ويحلق بخياله كي يصور المعنى البسيط تصويراً، فيتخيل أنه كان يركب الأفراس والرواحل إلى صاحبته، وأنه كان كثير الركوب إليها، بحيث شغل طريقها بأفراسه ورواحله. «فلما ترك الصبا، وفقد نزاع النفس إلى سلمي صارحبه كالأمر ينصرف عنه فتعطل آلاته وتطرح أداته، وكالجهة من جهات المسير يقضي منها الوطر، فتحط عن الخيل التي كانت تحمل لها قتودها التي كانت تحمل لها قتودها التي كانت تحمل لها قتودها هكما يقول عبد القاهر الجرجاني (٢). ويبدو أنه فتن بفكرة الطريق فراح يتصور مرة ثانية أن أسباب اللهو والصبابة طريق واسع خال من الحواجز، ولذلك كان يسلكه

<sup>(</sup>١) البديع ص ٢٦، أسرار البلاغة ص ه ٤ . .

<sup>(</sup>٢) شرح ديوانه ، صنعته تعلب ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٣) أسرار البلاغة ص ٤٥ .

كثيراً، فلما ذهب شبابه ووعظه شيبه، ورجع إلى الحق، سدت عليه الطرق – على سعتها – إلاطريق الحق فإنه ظل مفتوحـًا:

وأَقصر عما تَعْلَمينَ وسُدِّدَتْ عَلَى سوى قَصْدِ السبيل مَعَادِلُهَ

ويقول: إن العذارى كن يدعونه فى صباه أخاً فصرن يدعونه فى شيخوخته عماً ، ويتذكرن شعره الأسود الذى كان يزين رأسه ، ومواصلته لهن . والمسألة ليست مسألة محاورة بينه وبين صواحبه ، وإنما هى وسيلة يخلص منها إلى تشبيه طريف يشبه به نفسه ، والشباب يرحل عنه ، والمشيب يحل محله . ويتراءى له كيف كانت العشائر ينزل بعضها بحمى بعض ، حين تجدب أرضهم ، ويمضون الربيع معهم ، حتى إذا ما انتهى رحلوا عنهم . وتر وقه هذه الصورة فيتخيل أن شبابه كان جاراً له نزل بحماه ، وتمتع هو بحسن جواره ، فلما انتهى ربيع عمره ، ودعه الشباب ، وبدل منه شيباً :

وقال العذارَى إِنمَّا أَنت عَمَّنَا وكان الشباب كالخَلِيطِ. نُزَايلُه فأَصْبَحْنَ ما يعرِفن إلا خَلِيقَتى وإلاَّ سَوادَ الرأس والشيبُ شامِلُه

والحق أن الكثرة المفرطة من معانى الأبيات السابقة وصورها ليست من صنع زهير وإبداعه ، بل لأستاذه طفيل الغنوى ، حفظها وأعجب بها ، ومن ثم هذبها وصقلها ، وحذف منها وأضاف إليها ، حتى استوت على تلك الصورة . يقول طفيل (١٠):

صحا قلبه وأَقْصَر اليوم بَاطِلُه وأَنكره مما اسْتَقَادَ حَلائِلُه (٢) يردُنَ ويَعْرفْنَ الْقَوَامَ وشيمتى وأَنكرن زَيْغَ الرأس والشَيب شَامله (٣) وكنت كما يعلمن والدهر صالح كصدر اليمانيِّ أَخْلَصَتْهُ صَياقله (٤) وأَصْبَحْت قدعَنَّفْتُ بالجهل أَهْلَهُ وعُرِّى أَفراسُ الصَّبا ورواحله (٥)

<sup>(</sup>١) شعره القصيدة : ٨ (تحقيق كرنكو).

<sup>(ُ</sup> ٢ ُ) استفاد : استحدث . حلائله : أزواجه .

<sup>(</sup>٣) القوام : الشطاط . الشيمة : الطبيعة . زيغ الرأس : بياضه .

<sup>( ؛ )</sup> يقول : كنت كما يعلمن شاباً غضاً أمتز كأن سيف يمان .

 <sup>(</sup>ه) عنفت : لمت أهل الجهل في جهلهم . .

## مقدمات متكلفة

ويتميز لبيد بن ربيعة بأنه فصل تفصيلا واسعاً في لوحاته التي رسمها للأطلال. فإنه يلم بكل صغيرة وكبيرة ، قديمة وحديثة ، جامدة ومتحركة ، حتى لا يكاد يترك شيئاً وقع عليه بصره في البوادي الموحشة المقفرة إلا أثبته وقرنه بما يشبهه . ولذلك يقول كارل بروكلمان (١): « إنه قدير في صياغة موضوعات البداوة صياغة ساحرة وإن شعره أجود أشعار البدو».

ونراه في القصيدة السادسة عشرة من ديوانه يقول (٢):

دَرَسَ المنا بِمَتالِعِ فَأَبَانِ وَتَقادَمَت بِالْحَبْسِ فَالسُّوبَانِ (۱) فَنعافِ صَارَةَ فَالْقَنانِ كَأَبُ ا زُبُرُ يُرَجِّعها وليدُ يَمانِ (۱) فَنعافِ صَارَةَ فَالْقَنانِ كَأَبُ ا زُبُرُ يُرَجِّعها وليدُ يَمانِ (۱) مُتَعَوِّدٌ لَحِنُ يعيدُ بكفِّهِ قَلَمًا على عُسُبِ ذَبُلْنَ وَبَانِ (۱) أَو مُسْلَمٌ عَمِلَتْ له عُلُويةً رَصَنَتْ ظهورَ رُواجِبِ وبَنانِ (۱) أَو مُسْلَمٌ عَمِلَتْ له عُلُويةً رَصَنَتْ ظهورَ رُواجِبِ وبَنانِ (۱) للحَنْظَلِيَّةِ أَصبحتْ آيانُها يَبْرِقْنَ تَحْتَ كَنَهْبَلِ الْغُلاَنِ (۱) للحَنْظَلِيَّةِ أَصبحتْ آيانُها يَبْرِقْنَ تَحْتَ كَنَهْبَلِ الْغُلاَنِ (۱) نَعْلاً مَن الأَحْدَانِ (۱) نَعْلاَتْ فِيطًا مِن الأَحْدَانِ (۱) نَعْلاَتْ فِيطًا مِن الأَحْدَانِ (۱)

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي ١: ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ١٣٨ (تحقيق إحسان عباس) .

<sup>(</sup>٣) المنا : منزل . متالع : موضع . أبان : جبل . الحبس : موضع . السوبان : واد .

<sup>( ؛ )</sup> النعاف : ر. وس الأودية . صارة : موضع . القنان : جبل . الزبر : الكتب . يرجعها : يرددها .

<sup>( ° )</sup> لحن : فاهم ، عسب : جمع عسيب ، وهي جريد النخل . ذبلن : ضمرن . البان : جمع بانة وهي ضرب من شجر البادية .

<sup>(</sup>٦) المسلم : الساعد . علوية : امرأة من أهل العالية . رصنت : وشمت وجددت الوشم . الرواجب والبنان : مفاصل الكف السفل والعليا .

<sup>(</sup>٧) ببرقن : يلحن . الكنهبل : الشجر العظام . الغلان : أودية الشجر واحدها غال .

<sup>(</sup> ٨ ) الحيط : الجماعة . الأحدان : المتفرقة .

## والخاذلاتِ مع الجَآذِر خلفة والأَّدم حانيةً مع الغزلان (١)

وهو محدد موقع الدار ، ويشبه بقاياها بالكتابة والوشم . غير أنه فصل فى التشبيهين ، فهى لا تشبه كتابة أى كتابة ، ولا وشها أى وشم ، بل تشبه الكتابة القديمة التي يجددها غلام من أهل اليمن المعروفين بالكتابة ، غلام حاذق متمرس متمكن من حرفته ، فاهم لأسرارها ، يعرف كيف يكتب على العسب والبان ، وهو لا يذكر العسب ويمر عليها مروراً ، بل يعود ليقيدها بصفة ، وهى أنها ذابلة ، لأن العسب لا يكتب عليها وهى طرية غضة . وتشبه الدار أيضاً الوشم ، وهو وشم رجعته وجودته امرأة مشهورة معروفة . حتى إذا ما أشبع رغبته فى التصوير وشعر أن مورة الأطلال وضحت ، ولم تعد تحتاج إلى تشبيه ثالث ، قال : إنها للحنظلية ، وإن الأشجار كادت تغطيها ، ولكن بقاياها الشاخصة لا تزال تتراءى من بين تلك الأشجار العظام .

وينتقل إلى وصف ما حل بالدار بعد أن خلت من أهلها ، فهى تعج بأسراب النعام وقطعان البقر الوحشى ، مع أولادها تمرح وتسرح ، وقطعان الظباء والغزلان حانيات على أطفالها .

وبين أنه يفوق زهيراً في حشد الجزئيات ، وكثرة التشبيهات ، وأن صوره تكاد تخلو خلواً تاميًا من أى لون من ألوان العاطفة، إذ كان حريبًا به وقد وقف إزاء الأطلال ورآها على هذه الصورة ،أن يعبر عن حزنه وحسرته، وأن يتذكر أيامه الماضية . ولكن همه ليس أن يألم أو يأسى ، بل أن يصف مناظر البادية وصفًا دقيقًا . ولذلك كان الأصمعي يقول في شعره (٢): «كأنه طياسان طبراني » أى أنه همكم الأصل ولا رونق له .

ولا نغلو إذا قلنا إن أوصافه للأطلال جميعًا تكاد تجرى على هذا النمط. ونختار مثالا ثانيًا هو مقدمته للقصيدة الحادية عشرة من ديوانه:

أَلَمْ تُدْمِمْ إِعلَى الدِّمَنِ الْخِوالِي لسلمَى بالمَذَانِبِ فالقُفالِ (٣)

<sup>(</sup>١) الحاذلات: البقر الوحشي. الجاذر: أولاد البقر. الأدم: الظباء. حانية: عاطفة.

<sup>(</sup>٢) الموشح ص ٧١ ، كتاب الصناعتين ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) الخُوالَى : الحَالِية من أهلها . المذانب : موضع . القفال : موضع أو واد .

فَجَنْبَىْ صَوْأَرٍ فَنعَافِ قَوِّ خِرَالَدَ مَا تَحَدَّثُ بِالزوالِ(١) تَحَمَّلَ أَهلُها إِلا عِرارًا وَعَزِفاً بعدَ أَحياءٍ حِلالِ(١) وَعَزِفاً بعدَ أَحياءٍ حِلالِ(١) وَعَزِفاً بعدَ أَحياءٍ حِلالِ(١) وَخِيطاً من خَواضِبَ مُوْلِفاتٍ كَأَنَّ رِئَالَها أَرَقُ الإِفالِ(١) وَحَيطاً من خَواضِبَ مُوْلِفاتٍ كَأَنَّ رِئَالَها أَرَقُ الإِفالِ(١) تَحَمَّلُ أَهلها وأَجَدَّ فيها نعاجُ الصَّيْفِ أَخْبِيةَ الظّلالِ(١)

وهو يقف عند معاهد صاحبته «سلمى» الحاوية الحالدة على الدهر، ويسمع أصداء صياح ذكور النعام وعزيف الجن، يترددان فى نواحيها، ويرى أسراب النعام وفراخها ذات اللون الرمادى، وقطعان البقر الوحشى ومكانسها الجديدة. ويقول: إنه حزن حزناً شديداً، وإن أصحابه أسدوا إليه النصح كى يتخفف من أحزانه التي لا طائل تحتها، ولكنه لا يستم لنصحهم ورجائهم، ويبكى بكاء حاراً، حتى إن دموعه لتنهمر على خديه، كأنها الماء ينصب من دلو تلو دلو يسقى به الزرع والنخيل:

وقفت بهن حتى قال صَحْبى جَزعْت وليس ذلك بالنَّوالِ (٥) كَان دُموعه غَرْبًا سُنَاةٍ يُحِيلُون السِّجالَ على السِّجالِ (١٦) إذا أَروَوْا بها زَرْعا وقَضْيًا أَمَالُوها على خُورٍ طوال (٧)

وليس من شك فى أنه لم يبك ، وإنما تمثل من يبكون ليشبه الدموع بتلك الصورة . وإلا فما معنى قوله مباشرة :

<sup>(</sup>١) النعاف : جمع نعف وهي رءوس الأودية . قو : موضع . خوالد : باقية . جنباً صوار : موضع .

<sup>(</sup>٢) العرار : صوت ذكر النعام . العزف : صوت الرمال وهي تنهال . الحلال : المقيمون .

 <sup>(</sup>٣) الخواضب : التي صبغ الربيع أطراف ريشها . مؤلفات : أي صارت الظباء مع ألافها .
 رئالها . فراخها : أرق : رمادية . الإفال: جمع أفيل ، وهو القصيل ، أرق الأفال : صغار الآبل .

<sup>(</sup> ٤ ) أجد فيها : اتخذت مكانس جديدة . الظلال : الشجر يستظل به .

<sup>(</sup> ه ) النوال : العطية .

<sup>(</sup>٦) الغربان: الدلوان. السناة: السقاة. يحيل: يصب. السجال: الدلاء.

<sup>(</sup>٧) القضب : الرطبة . خور : غزيرة الحمل . يعني النخيل .

تَمَنَّى أَن تُو قَى آل سلمى بخطْمَةَ والمُنَى طُرُقُ الضَّلالِ (١) وهل يشتاقُ مثلك من ديار دوارسَ بين تُخْتِمَ والخِلالِ (١)

فالأطلال لا تهيج أمثاله ، ولا تحرك لواعج الحب الماضى فى نفوسهم . وعلى هذه المعانى يدور كل وصفه للأطلال ، ويعرض لها فى مقدمات قصائده ، لأن صورة القصيدة كانت قد استقرت وتأصلت ، ولا يحسن به أن يخر ج عليها ، وكيف يخر ج عليها ، وقد وجد فيها فرصة سانحة ليرسم لوحات فنية رائعة يظهر فيها مهارته ومقدرته ؟ وهى لوحات تروقنا حقا بجمالها وكمالها ، مع خلوها من التجربة الصادقة ، والعاطفة المتأججة ، حتى لتتحول إلى مقدمات متجمدة .

<sup>(</sup>١) الضلال: الغواية.

<sup>(</sup>٢) تختم : موضع . لحلال : جمع خل وهو الطريق . من ديار : دى د ار .

الفصل الفامس تفسير ظاهرة المقدمات

## آراء القدماء

فى كتب القدماء فصول كثيرة ، طويلة وقصيرة ، أداروا الحديث فيها على افتتاحات القصائد ، يغلب على مادتها أنها مكرورة ، بل منسوخة نسخاً ، فما يقوله ابن طباطبا ــ مثلا ــ ينقله أبو هلال العسكرى وغيره (١) .

وأول ما ينبغى أن فلاحظه هو أنهم لا يعنون بالمقدمات التى فصلنا فيها القول تفصيلا ، بل يعنون غالباً بمطالع القصائد ، أى الأبيات الأولى منها . وليس ذلك غريباً عليهم ، فإنهم — على اختلافهم نحويين ولغويين وبلاغيين — شغلوا أنفسهم بالتفتيش عن البيت المفرد ، والتنقير عن المثل والشاهد . ولاحظ الجاحظ هذا الصنيع بقوة على الأولين . يقول (٢): لم أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه إعراب ، ولم أر غاية رواة الأشعار إلا كل شعر فيه غريب أو معنى صعب يحتاج إلى الاستخراج » . ويقول في موضع ثان (٢): « جلست إلى أبي عبيدة والأصمعي ويحي بن نجيم وأبي مالك عمر و بن كركرة مع من جالست من رواة البغداديين ، في طلبت علم الشعر عند الأصمعي فوجدته لا يحسن إلا غريبه ، فرجعت لها الأخفش فوجدته لاينقن إلا إعرابه ، فعطفت على أبي عبيدة فوجدته لاينقل إلا إلى الأخبار ، وتعلق بالأيام والأنساب » . وهي ملاحظة دقيقة تنبئ بأن مقدمات القصائد لن تظفر بعناية شديدة ولا بدراسة مستفيضة في بيئتي اللغويين مقدمات القصائد لن تظفر بعناية شديدة ولا بدراسة مستفيضة في بيئتي اللغويين مقدمات القصائد لن تظفر بعناية شديدة ولا بدراسة مستفيضة في بيئتي اللغويين ، وتبعهم في ذلك كثرة البلاغيين .

<sup>(</sup>۱) انظر الشعر والشعراء ۱ : ۲۰ ، البديع ص ۱۳۳ ، عيار الشعر ص ۱۲۲ الوساطة ص ٤٨ الصناعتين ص ٤٣١ – ٤٣٤ ، العمدة ١ : ٢١٩ – ٢٢٦ ، المثل السائر ٣ : ٩٦ – ٩٧ ، سر الفصاحة ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين ۽ : ٢٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص ٢٣.

<sup>(</sup>٤) العمدة ٢ : ١٠٥ .

ونستطيع أن نقسم أقوال القدماء وآراءهم في الابتداءات قسمين فهي إما ملاحظات وإما نصائح. أما الملاحظات فقد تحدثوا فيها عن أحسن الابتداءات الجاهلية ، واستشهدوا على ذلك بأمثلة منها: قول امرى القيس:

قَمَا نَبِكِ مِن ذَكْرَى حبيبٍ ومنزلِ بِسقْطِ. اللَّوى بينَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ

وهو من أجود الابتداءات فى رأى أبى هلال العسكرى (١)، وأفضل ابتداء صنعه شاعر ، لأنه وقف واستوقف ، و بكى واستبكى ، وذكر الحبيب والمنزل فى مصراع واحد ، فى رأى ابن رشيق (٢):

وقوله (۳):

أَلا عِمْ صباحاً أيها الطَّللُ البالى وهل يَعِمَنْ من كان في العُصُرِ الخالى وقول النابغة:

كليني نهم يا أُمية ناصب وليلٍ أُقاسِيهِ بطيءِ الكواكبِ وليلٍ أُقاسِيهِ بطيءِ الكواكبِ وهو أحسن ابتداءات الجاهلية ، كما يقول أبو هلال العسكري (١٠).

دعاكَ الهَوى واستجهلتكَ المنازلُ وكيف تَصابى المرء والشَّيْبُ شامِلُ وقوله (٢٠):

كَتَمْتُكَ ليلاً بالجَمْومَيْنِ سَاهِرا وهَمَيْنِ هَمَّا مُسْتَكِنَّا وظاهِـرَا وَكَانُ الأصمعي يقول (٧): لم يتبدئ أحد من الشعراء مرثية أحسن من ابتداء مرثية أوس بن حجر:

أَيَّتُهَا النَّفْسُ أَجملي جَزَعا إِنَّ الذي تَحْذَرِينَ قَد وَقَعا

<sup>(</sup>١) الصناعتين ض ٤٣٣ ـ

<sup>(</sup>٢) العبدة ١ : ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) المثل السائر ٢ : ٢٣٨ . .

<sup>(</sup> ع ) الصناعتين ص : ٤٣٣ .

<sup>(</sup>ه) المصدر نفسه ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) العمدة ١ : ٢١٨ .

ويزعم أبو هلال العسكرى أنها أحسن مرثية جاهلية ابتداء (١) . ويقول أبو عمرو بن العلاء (٢): « ليس للعرب مطلع قصيدة في المرثية أحسن من قول أوس » .

ونصوا أيضاً على بعض الابتداءات القبيحة ، ويلاحظ أنها جميعاً غير جاهلية (٣)، سوى قول الأعشى :

ما بكاء الكبيرِ بالأَطلالِ وسؤالى وهل تَرُدُّ سُؤالى

والتمس ابن طباطبا له العذر ، فإنه إنما يخاطب نفسه دون الممدوح (1). ومهما يكن فإن القدماء لم يدرسوا المقدمات الجاهلية دراسة وافية ، بل اكتفوا بالإشارة الموجزة والملاحظات العابرة ، ودائمًا يدورون حول بيت واحد ، هو المطلع ، ولا يلتفتون للمقدمة كاملة .

وقد انصرفوا عماكان إلى ما ينبغى أن يكون ، وراحوا يضعون القواعد ، ويرسون الأصول التي يجب على الشاعر أن يتمسك بها ، ويراعيها فى صنع قصائده ، كى تكون القصيدة متناسقة مستوية متناسبة الأجزاء . إذ يجب عليه ألا يطيل فى النسيب بحيث يطغى على الموضوع الأساسى ، يقول ابن رشيق : « من عيوب هذا الباب أن يكثر التغزل ويقل المديح ، كما يحكى عن شاعر أتى نصر بن سيار بأرجوزة فيها مائة بيت نسيبًا وعشرة أبيت مديحًا ، فقال له نصر : والله ما أبقيت كلمة عذبة ، ولا معنى لطيفاً ، إلا وقد شغلته عن مديحى بنسيبك، فإن أردت مدحى فاقتصد فى النسيب . فغدا عليه فأنشده :

هل تعرفُ الدَّارَ لأُمِّ عَمْرِو دع ذا وحَبِّر مِدْحَةً في نَصْرِ فقال نصر: لاهذا ولا ذاك، ولكن بين الأمرين (٦) ه. ويقول أبو الفرج الأصفهاني (٧)

<sup>(</sup>١) ذيل الأمالي والنوادر ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) الصناعتين ص ٤٣٣.

<sup>(</sup>٣) خاص الحاص ص ٧٦.

<sup>(</sup>٤) المثل السائر ٢ : ٢٣٧ ، سر الفصاحة ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>ه) عيار الشعر ص: ١٢٢.

<sup>(</sup>٦) العمدة ٢: ١٢٣.

<sup>(</sup>٧) الأغاني - الدار ١٢: ٣٩.

مدح ذو الرمة عبد الملك بن مروان بقصيدة طويلة لم يذكره فيها إلا فى بيتين ، ووصف فى سائرها ناقته ، فقال له عبد الملك: ما مدحت بهذهالقصيدة إلا ناقتك، فخذ منها الثواب!

ونصيحة أخرى انفرد بها ابن رشيق هي أنه ينبغي لاشاعر أن يتجنب « ألا وخليلي وقد » فلا يستكثر منها في ابتدائه ، فإنها من علامات الضعف والمكلان (١).

واتنقوا جميعاً على أنه يجب على الشاعر أن يحترز في أشعاره و فتنح أقواله ، مما يتطير منه ، أو يستجنى من الكلام والمخاطبات ، كدكر البكاء ووصف إقفار اللديار ، وتشتت الآلاف ، ونعى الشباب ، وذم الزمان ، لا سما في القصائد التي تضمن المدائح أو التهاني ، وتستعمل هذه المعاني في المراثي ووصف الخطوب الحادثة، فإن الكلام إذا كان مؤسسًا على هذا المثال تطير منه سامعه ، وإن كان يعلم أن الشاعر إنما يخاطب نفسه دون الممدوح (١) ، وأطال ابن الأثير في شرح ذلك وتوضيحه ، (٣) يقول : «حقيقة هذا النوع أن يجعل مطلع الكلام من الشعر . . . دالا على المعنى المقصود منه: إن كان فتحاً ففتحاً ، وإن كان هناء فهناء، أوكان عزاء فعزاء، وكذلك يجرى الحكم في غير ذلك من المعاني. وفائدته أن يعرف من مبدأ الكلام ما المراد به ، ولم هذا النوع . والقاعدة التي يبني عليها أساسه أنه يجب على الشاعر إذا نظم قصيداً أن ينظر ، فإن كان مديمًا صرفاً لا يختص بحادثة من الحوادث، فهو مخير بين أن يفتتحها بنزل أو لا يفتتحها بغزل ، بل يوتجل المديح ارتجالا من أولها . . . وأما إذا كان القصيد في حادثة من الحوادث كفتح معقل أو هزيمة جيش أو غير ذلك فإنه لا ينبغي أن يبدأ فيها بغزل ، وإن فعل ذلك دل على ضعف قريحة الشاعر وقصوره عن الغاية ، أو على جهله بوضع الكلام في مواضعه . فإن قيل : إن ، قلت يجب على الشاعر كذا

٠ (١) العمدة ١: ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) المثل السائر ٣: ٩٦.

وكذا ، فلم ذلك ؟ قلت فى الجواب : إن الغزل رقة محضة ، والألفاظ تنظم فى الحوادث المشار إليها من فحل الكلام ، ومتين القول ، وهى ضد الغزل ، وأيضاً فإن الأسماع تكون متطلعة إلى ما يقال فى تلك الحوادث ، والابتداء فى ذكرها ، لا الابتداء بالغزل ، إذ المهم واجب التقديم » .

ومعنى ذلك أن البلاغيين لم يكونوا يفسحون الطريق أمام الشاعر ، بل كانوا يقيمون الحواجز في طريقه ، ويكبلونه بقيود ثقيلة ، تحد من طاقته ، وكأنهم لا يريدون أن يصدر عن ذاته وتجربته ورأيه ، بل يصدر عن نصائحهم ويهتدى بها ، لأنهم ظنوا أن الشعر كله مدائح ، وأن المدائح لا هدف من ورائها إلا الجواثز والهبات، وحسن الافتتاح داعية الانشراح ، ومطية النجاح ، ولطافة الحروج إلى المديح سبب ارتياح الممدوح (١). والعادة أن يذكر ما قطع من المفاوز ، وما أنضى من الركائب ، وما تجشم من هول الليل وسهاده ، وطول النهار وهاجرته ، وقلة الماء وغؤوره ، ثم يخرج إلى مدح المقصود ، ليوجب عليه حق المقصد ، ويستحق منه المكافأة (٢).

ومن الخير أن نقف قليلا عند رأى ابن قتيبة ، لكرة ما استشهد به الدارسون في هذا الصدد ، ولكرة ما حملوه فوق ما يحتمل . يقول ابن قتيبة (٢): «سمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار ، فبكى وشكا ، وخاطب الربع ، واستوقف الرفيق ، ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين عنها ، إذ كان نازلة العمد في الحلول والظعن على خلاف ما عليه نازلة المدر ، لانتقالهم من ماء إلى ماء ، وانتجاعهم الكلأ وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان ، ثم وصل ذلك بالنسيب ، فشكا شدة الوجد وألم الفراق ، وفرط الصبابة والشوق ، ليميل نحره القلوب ، ويصرف إليه الوجوه ، وليستدعى به إصغاء الأسماع إليه ، لأن التشبيب قريب من النفوس ، لائط بالقلوب ، المحل الله في تركيب العباد من عبة الغزل ، وإلف النساء ، فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقاً منه بسبب ، وضارباً فيه بسهم حلال أو حرام فإذا استوثق من أن يكون متعلقاً منه بسبب ، وضارباً فيه بسهم حلال أو حرام فإذا استوثق

<sup>(</sup>١) السدة ١ : ٢١٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) الشعر والشعراء ٢٠ : ٢٠ .

من الإصغاء إليه ، والاستماع له ، عقب بإيجاب الحقوق ، فرحل فى شعره ، وشكا المصب والسهر ، وسرى الليل وحر الهجير ، وإنضاء الراحلة والبعبر ، فإذا علم أنه أوجب على صاحبه حق الرجاء ، وذمامة التأميل ، وقرر عنده ما ناله من المكاره فى المسير ، بدأ فى المديح ، فبعثه على المكافأة ، وهزه للسماح ، وفضله على المكاره فى المسير ، بدأ فى المديح ، فبعثه على المكافأة ، وهزه للسماح ، وفضله على الأشباه ، وصغر فى قدره الجزيل . فالشاعر الجبيد من سلك هذه الأساليب ، وعدل بين هذه الأقسام ، فلم يجعل واحداً منها أغلب على الشعر ، ولم يطل فيمل السامعون ، ولم يقطع و بالنفوس ظمأ إلى المزيد » .

وواضح أن ابن قتيبة يصرح فى وضوح لا لبس فيه أن الرأى ليس له بل لغيره ، وفضلا عن ذلك فإن صاحب هذا الرأى إنما يصف شكل المدحة الخارجي ومضمونها الداخلي ، ويعلل لبعض أجزائها تعليلا دقيقاً ، من مثل رده كثرة وقوف الشعراء عند الديار الدائرة ومخاطبتها ، إلى حباة العرب التي قامت على الرحلة من مكان إلى مكان تتبعاً لمساقط الغيث ، ومنابت الكلا ، ومن مثل تداعى الحواطر وترابطنها ، فإنه إذا ألم بالربع فلا بد أن بتذكر أهله الظاعنين عنه ، ومن مثل قوله إن الغزل والتشبيب مشتركان مقسومان بين الناس جميعاً . وإن كان لنا من مأخذ على صدحب هذا الرأى فهو أنه ظن أن الشعر كله مدح ، وأن المدحة ينبغى أن تسير على شاكلة معينة ، وخاصة إذا أنشدها أمام الجمهور ، وفي حضرة الممدوح فالغزل هو اللحن المميز الذي ينبه الجمهور ويجذب انباهم ، ووصف الرحلة وما تجشم من أخطار وما تعرض له من معاطب ومهالك هو العامل الذي يؤجج أرجية الممدوح كي يزيد في الهبات .

على أننا لا نحب أن نغمط القدماء حقهم ، فإنهم عللوا للنسيب تعليلا بسيطًا ، إذ ردوه إلى طبيعة الحياة الحاهلية ، تلك الحياة الراحلة الدائرة . يقول ابن رشيق (1): «كانوا قديماً أصحاب خيام ينتقلون من موضع إلى آخر ، فلذلك أول ما تبدأ أشعارهم بذكر الديار ، فتلك ديارهم ، وليست كأبنية الحاضرة ، فلا معنى لذكر الحضرى الديار إلا مجازاً ، لأن الحاضرة لا تنسفها الرياح ، ولا يمحوها المطر ، إلا أن يكون ذلك بعد زمان طويل لا يمكن أن يعيشه أحد من أهل الخيل ».

<sup>(</sup>١) السدة ١ : ٢٢٢ .

## آراء المحدثين

يرى المستشرق الألماني « فالمر براونه (١٠) » أن قطع النسيب التي تطالعنا في صدور القصائد الجاهلية ، ليست وسيلة إلى غاية أبعد منها ، وإنما هي غاية في نفسها . أما ما يقوله ابن قتيبة ثم وصل بالنسيب ، فشكا شدة الوجد ، وألم الفراق ، وفرط الصبابة والشوق . . . ليسيل نحوه القلوب ويصرف إليه الوجوه ، وليستدعى إليه إصغاء الأسماع ، لأن التشيب قريب من النفوس ، لائط بالقلوب . . . فإذا استوثق من الإصغاء إليه والاستماع له ، عقب بإيجاب الحقوق . . . ويصف ما يريد أن يصفه » ، فتفسير غريب ، بعيد الاحتمال ، لسبب بسيط ، وهو أن « الشاعر عضو في المجتمع البدوي مشترك في حياة عرب الجزيرة وبيئتهم . ومن المفهوم أن كل ما يسوقه من وصف للناقة والصحراء، ومن فخر بالقبيلة، وهجاء للعدو، جدير بجذب انتباه مجتمعه. فما الذي يلزمه بطلب الإصغاء ؟ وما الذي يوجب عليه الأبيات النريبة ؟ ألزام عليه أن يميل أهله بمقدمة لوصفه ، مع أنه متأكد أن وصف البداوة يعجب أصحاب الحي ؟ » . ويرى أن تفسير ابن قتيبة غير محتمل ، وأنه بعيد عن الشعراء القدماء لأنه رجل حضرى يعيش في مجتمع متحضر ، بعيد عن البداوة غاية البعد. ويقول: إن النمط المعتاد للنسيب هو الحب والصبابة والشوق إلى الحبيب ، غير أن بعض القصائد يشذ نسيبها عن هذا النمط ، ولا يتبع القاعدة المعتادة و يمثل لذلك يمقدمة عبيد بن الأبوص لمعلقته :

إِن بُدِّلَتَ أَهلها وُحوشًا وغَيَّرتْ حالَها الخُطُوبُ أَرضٌ تَوارَبُها شَعوبُ وكل من حلَّها مَحْروبُ إِمَّا قَتِيلًا وإِما هالكاً والشَّيْبُ شَيْنٌ لِمَنْ يَشِيبُ (٢)

<sup>(</sup>١) انظر مقالته الموسومة بمنوان « الوجودية في الجاهبية » في مجلة المعرفة السورية ، السنة الثانية ، بالعدد الرابع ، حزيران ١٩٦٣ ص ١٥٦ - ١٦١ .

<sup>(</sup> ٢ ) محروب : مسلوب . شعوب : اسم اللمنية .

هكذا يفتتح الشاعر قصيدته بنسيبه ، ولكن أيتذكر الحبيب ؟ أيشكو الصبابة ؟ كلا . يفتتح القصيدة بنسبب بخلو من التشبيب وما أغرب موضوع هذا النسيب ! إنه شاذ على النمط المعروف ، ويقول إنه لا يشابه النسيب التابع للقاعدة المألوفة ، ويخلص من ذلك إلى أن النسيب ــ وإن تعددت أنواءه ، واختلفت مظاهره الشكلية وصوره الحارجية \_ يخضع جميعه لفكرة واحدة ، ويندرج تحت غرض واحد ، هو « اختبار القضاء والفناء والتناهي » . فإن الإنسان في كل زمان ومكان يسأل عن وجوده ومصيره ونهايته، و بصفة خاصة كان هذا السؤال يؤلم الشاعر الجاهلي ويضايقه ، فطالما ردد عبارات : « عفت الديار ، درست الدمن ، المحت الرسوم ، والحياة تفنَّى تحت جبر القضاء وظلم المنية ، الموت قريب ، تحت صروف الدهر العاتى ، وما أرهب الحياة ، إن وجود الإنسان تخيم عليه تجربة التناهي المحقق » . فهل ستكون حياته مثل الديار : تطفح بالحركة والحياة يوم أن بكون أهلها في ربوعها ، ثم تتحول إلى قفار موحشة يخيم عليها السكون والمرت ، وتبدل من أهلها وحوشًا؟ لقد ملأ التفكير في الوجود والمصير على الشاعر الجاهلي حياته، غير أنه لم يكن تعبيراً صادراً عن تشاؤم، وإنما كان حافزاً يحفزه على الإقبال على الحياة واستئناف الرحلة بروح وثابة ، إذكان يتم نسيبه بكلمتين صغيرتين : دع هذا . و ما معنى فعل الأمر الذي يوجهه إلى نفسه ؟ بينما يقول الشاعر الكلمتين الصغيرتين يعود إلى حياته المعتادة ، هل يعود إلى ماكان فيه من قبل ؟ لا . هو رجل مجدد ، فإنه بعد ما نظر إلى تهديد الوجود بجرأة أكيدة ، اكتسب نشاطاً جديداً ، وعزماً قويهًا . . . إن العزم على الحياة والعمل ليس ممكنهًا إلا إذا أدرك الإنسان أن وجوده محدود ومتناه ، وإن كل إمكانات العمل تقع في هذه الحدود ، والإنسان ملزم بتحقيق هذه الإمكانات. هذا هو ما أراه في أبيات القدماء، ولذلك أعتقد أن هذا الشعر المهدد بالنسيان شاهد على ما يحرك تاريخ الإنسان ، ويرى أن كل مظهر من مظاهر الحياة كان يبعث الشاعر الجاهلي على التساؤل عن مصيره ، من مشاهد فرحة مثل ساعات اللهو والشرب والهزل والمداعبة ، ومن ذهاب الشباب وانتهاء أيام السرور ، ومن شيب يشمل الرأس ، كل ذلك كان يعلن القضاء والفناء والتناهي ، وحجته في ذلك أن خوف الفناء والتناهي هو موقف الإنسان في تاريخه كله، فإنه يشعر دائمًا بتهديد القضاء، وتوعد الفناء، وهو ينظر إلى الموت اليقين، ورغمًا عن ذلك يختلف موقفه باختلاف الشروط التاريخية، فمن الممكن أن تكون حياة الناس في الحضارة القديمة، حياة مطمئنة يخفف اطمئنانها من الحوف المتطرف. ذلك أن إنسان ذلك الوقت إن كان يخاف من الموت الفردى، فإنه كان يرى بأمل يقين نمو الحياة الساكنة، كما كانت عند أجداده منذ أجيال ولكن يحدث أحيانًا في تاريخ الإنسان أن يتداعى أساس الحضارة الموثوق به، وأن يضبع الإيمان بما يضمن الأمل اليقين، وكان عصر ما قبل الإسلام وقتاً من هذه الأوقات عند العرب، وهذا الشعور معبر عنه في نسيب قصائدهم. ولكن بعد ذلك في القرون التالية، حيها خفف الإيمان الجديد من خوف الإنسان، أصبح الناس لا يدركون ما حرك القدماء وضايقهم، وبعث فيهم الخوف، وصاروا يفهمون مجرد المعنى اللفظى، ويدرسون الألفاظ واللغة والأوزان والقوافي ويستمعون يفهمون مجرد المعنى اللفظى، ويدرسون الألفاظ واللغة والأوزان والقوافي ويستمعون من الشكوى المتوالية، وسيل الدموع الدائمة، والهيجان الباطل من أحل شعرة بيضاء، من الشكوى المتوالية، وسيل الدموع الدائمة، والهيجان الباطل من أحل شعرة بيضاء، الحقيقة ويقولها في بيكى الشاعر القديم على الحبيب وعلى المنزل؟ إن المرقش الأصغر يعرف الحقيقة ويقولها في بيت واحد:

تَبْكى على الدُّهْرِ، والدُّهْرُ الذي أَبكاك فالدُّمع كالشَّنِّ الهَزيم (١١)

وعلى الرغم من أن الغموض يلف رأى المستشرق الألمانى لفيًا ، إلا أنه يحسن أن نقف عند نقطتين: الأولى أنه ظلم ابن قتيبة حين عنقم وخطاًه ، إذ "حمله وزر غيره ، مع أنه نص نصبًا صريحًا على أنه ينقل هذا الرأى عن بعض أهل الأدب ، كما سمعه ولم يزعم أنه له . والأخرى أنه مهما قيل عن العصر الجاهلي من أنه عصر الفراغ الروحي ، فلا يصح أبداً أن نسحب صفة الوجودية ، وما يتبعها من تفكير دقيق وعميق في البقاء والفناء والكون والفساد ، على الشعراء الجاهليين جميعاً . ومن أين لهم تلك الأفكار الراقية التي لا يتوصل إلى أمثالها إلا من ضرب بسهم وافر في العلم وتاريخ الأديان ؟ وكيف يستقيم ذلك القول مع ما نعرف عن العرب

<sup>(1)</sup> هو البيت الحامس عشر من المفضلية رقم ٧٥ للمرقش الأكبر .

من أنهم كانوا لا يزالون يعيشون في طور السذاجة البدوية ؟

ونسخ عز الدين إسماعيل أفكار المستشرق الألماني . فالتربراونة » نسخاً ، ثم زادها وضوحاً ، ببراهين جديدة من أقوال العلماء والفلاسفة المحدثين ولم يلبث أن نسبها لنفسه (١).

ونراه يقول: « إننا ننظر إلى قطعة النسيب التي تتصدر القصيدة الجاهلية نظرة أخرى تختلف ونظرة ابن قنيبة اختلافًا جوهريبًا . فعي الوقت الذي عد فيه ابن قتيبة هذا النسيب أداة فنية موجهة إلى الخارج ، إلى قلوب المنلقين وأسماعهم ، نرى ـ على العكس ـ أن هذا النسيب كان تعبيراً يجسم لنا ارتداد الشاعر إلى نفسه، وجلوه ، إليها ، وهو بذلك يعد الجزء الذاتي في القصيدة الذي يعبر فيه الشاعر عن الحياة والكون من حوله ، فصورة الحياة بالنسبة للشاعر الجاهلي ، كانت تنطوي في نفسه على عناصر خفية أحسها الشاعر إحساسًا مبهمًا ، وقدر موقفه منها . وربما كان من أبرز هذه العناصر الخفية التي اصطدم بها مع ذلك حسه « التناقض ، واللاتناهي ، والفناء » . ومن أجل هذا ، وفي إطار هذا الإحساس لم يكن الشاعر ليشعر بأى اطمئنان إزاء الحياة، فلم تكن هناك نظرية واضحة تفسر له هذه العناصر الحيوية المختلفة ، وتشيع في نفسه شيئًا من الراحة والطمأنينة ، كما حدث بعد ظهور الإسلام. فالذي لا شك فيه أن إلإسلام قد حل بالنسبة لمن تلقوه كثيراً من هذه المشكلات الوجودية المعلقة . ومن ثم تكتسب قطعة النسيب في مطلع القصيدة الجاهلية أهمية خاصة من حيث إنها الجزء الذاتي في القصيدة ، الذي يمكن أن يكشف لنا تحليله عن أنه كان انجال الذي يصور لنا فيه إحساسه بتاك العناصر الكونية الثلاثة وموقفه منها » .

ويقول: إن قطعة النسيب كانت تقوم على عنصرين أساسيين هما: الوقوف على الأطلال وذكر المحبوب، وأن الشاعرلم يجمع بينهما عبثًا واعتباطًا في موقف

<sup>(</sup>١) أنظر مقالة الدكتور عز الدين إسماعيل في مجلة الشعر بالعدد الثاني من السنة الأولى ، فبراير ١٩٦٤ ص ٣ : ١٤ . وانظر المقارنة بينها وبين مقالة المستشرق الألماني في مجلة المعرفة السورية بإلعدد السابع والعشرين من السنة الثالثة ، أيار ١٩٦٤ ص ١٥٣ سـ ١٥٦ تحت عنوان « توارد خواطر أم نقل أفكار » لأبي سلمي .

واحد أو صورة واحدة، بلجمع بينهما ليرمز إلى الحياة والموت. لقد جمع الشاعر الحاهلي بين شعورين في إطار واحد هو مانسسيه النسيب: أى الحب المهدد دائماً برحيل المحوبة ، كذلك الحياة المهددة بالحراب ، متنشة في الوقوف على الأطلال المقفرة . هذا إذا نظرنا إلى النسيب على أنه شكل من أشكال التعبير الأدبى ، أما من الناحية النفسية فهو انعكاس لذلك الصراع الأبدى في نفس الإنسان ، وفي الحياة من حوله ، بين حب الحياة ، وغريزة الموت .

ويوضح هذين الموقفين المتناقضين بقطعتين ، قطعة للحارث بن حلزة من مطلع معلقته :

آذنتنا بِبَيْنِهَا أَسماءُ ربُ ثاوِ لا يُمَلُّ مِنْهُ الثَّواءُ

ويقول: إن الحارث في هذه القطعة يحدثنا عن خطر يلوحمهدد آلامنه النفسي ورضاه، وهو فراق محبوبته أسماء، بعدعهد طويل من الاستدتاع بالقرب منها، والتنقل معها من منطقة إلى أخرى. وهذه الأماكن التي كانت تعج من قبل بالحياة هي نفسها الأماكن التي شهدت غرام الشاعر وحبه. فماذا حدث الآن ؟ أو ماذا سيحدث بعد أن أبلغت أسماء شاعرنا بالرحيل؟ إن الحبوالحياة يتلازمان في نفس الشاعر، ولعلهما قد تلازما في نفس الإنسان منذ وقت مبكر. فإذا نحن رجعنا إلى تحليل «فرويد» لمعني الحب وجدنا أنه جمع تحت هذا المفهوم ماكان يعرف بغريزة حفظ الذات وغريزة حفظ النوع ، فالحب بهذا المعني ضهان لحياة الإنسان على الأرض واستسرار هذه الحياة — ومن ثم كان الفراق الذي أعلنته أسماء بمثابة التهديد المباشر الذي يتجه إلى لحياة — ومن ثم كان الفراق الذي أعلنته أسماء بمثابة التهديد المباشر الذي يتجه إلى خياة التي كانت من قبل تعج بالحياة .

أما القطعة الثانية فهي مقدمة عمروبن كلثوم لمعلقته :

ألا هُمُنِّى بِصَحْنِكِ فاصْبَحِيناً ولا تُبُثّى خُمورَ الأنْدَرِينا

إذ يبرز لنا ذلك الموقف فى وضوح وقوة ، فهو يتحدث عن مجلس الشراب ومعابثة القنية، ثم يذكره هذا بمجالس الشراب الأخرى التى شرب فيها ، واست تع بها من قبل فى بعلبك وقاصرين ، ثم إذا به فجأة يحدثنا عن الموت الذى لابد أن يدركنا، لأنه قسد ركنا وقد رئا له . وليس فى الموقفين تناقض ، فشعور عمرو بالعدم أو التخريب أو الموت لم يكن ينفصل فى نفسه عن شعوره بالمتعة الراهنة ، فهناك

أشياء بجهولة تناوى الأشياء المعدومة ، ورمن هذه المجاهيل هو الموت . إنه يجلس حقيًا لمعاقرة الحمر في مجلس لهو ومرح ، ولكن هل يصفو هذا اللهو إلى الأبد ؟ الجواب بالنبي ، وهو جواب لم يكن بالشاعر حاجة إلى التأمل والتروى حتى يصل إليه ، فليس النبي هنا إلا ترجمة لفظية لشعوره الدفين إزاء المجهول : الموت . وطبيعي أن ينبئق هذا الشعور من نفس الشاعر عند ما يكون هناك مثير ، وليس أكثر إثارة له من مجلس الشراب والمرح ، فالنقيض يستدعى في النفس أول ما يستدعى نقيضه . ومن ثم كان طبيعينًا أن يتحدث الشاعر عن الموت الذي قدرنا له وقدر لنا ، وعن مجيئه الحتمى ، وذلك في اللحظة التي تصل فيها متعته الراهنة حداً بعيداً .

ويرى أنه ليس هناك تناقض بين النسبب المألوف الذى يتحدث فيه الشاعر عن الأطلال والأمكنة ، وعن رحيل المحبوبة من ناحية وبين مقدمة عمرو بن كلثوم الحمرية من ناحية ثانية ، « فإن هذه الصورة — وإن بدت خارجة على المألوف — ليست سوى صورة مقابلة تماماً للصورة المألوفة . ويكنى أن نتنبه هنا إلى أن الشاعر قد ذكر لنا الأماكن ، أماكن لهوه ومتعته بشرب الحمر ، كما صنع غيره دائماً فى ذكر الأماكن التى نزلت بها المحبوبة . فالأمر فى الحالين لا يعدو تصوير شعور الإقبال على الحياة ، والاستمتاع بها ، حتى يبرز النقيض ، وهو : الموت .

ويخلص إلى أن «كل هذا يدعونا إلى أن ننظر إلى مقدمة النسيب في القصائد الجاهلية بصفة خاصة على أنها كانت تعبيراً عن أزمة الإنسان في ذلك العصر ، عن موقفه من الكون وخوفه من المجهول . فلم تكن مجرد وسيلة فنية بجذب بها الشاعر قلوب الناس وأسماعهم إليه — كما رأى ابن قتيبة — بل كانت جزءاً حيوينًا في تلك القصائد ، إن لم تكن أكثر أجزائها حيوية . إن حديث ابن قتيبة عن اسمالة القلوب والأسماع قد يبدو للوهلة الأولى تفسيراً نفسينًا للظاهرة ، ولكن ينبغي أن نفرق دائمًا في تفسيرنا للظواهر الأدبية بين العبارات التي تدخل كلمة النفس أو مشتقاتها فيها ، والتفسير القائم على أساس من التحليل النفسي ، فعبارة كعبارة ابن قتيبة لا يمكن أن تكون تفسيراً نفسياً للظاهرة في ضوء حقائق علم النفس . وقد اتضح — أو لعله انضح — من تحليلنا للظاهرة في ضوء حقائق علم النفس التحليلي أن النائج جاءت مخالفة تمامًا لما ذهب إليه ابن قتيبة » .

وإنما أفضنا في استعراض أهم ما جاء في مقالة عز الدين إسماعيل لندل على أنه نقل أفكار المستشرق الألماني ونسبها إلى نفسه ، فالفكرة هي نفس الفكرة والشواهد والذيجة هي النتيجة عينها ، وإن كان له من شيء في المقالة كلها فهو أنه وضحها وجلاها .

ولم يكتف بما نقله عن « فالتربراونه » من أن ابن قتيبة حين فسر الظاهرة جانبه الصواب فحسب ، بل إنه راح يحمل ما عقب به ابن قتيبة على شكل المدحة وصورتها العامة (۱) فوق ما يحمل، فإنه يزعم أن ابن تقيبة لم يكتف بأن يرصد الظاهرة ويفسرها ، وإنما ذهب إلى أبعد من هذا حين استنبط منها قاعدة فنية عامة لا ينبغى للشاعر المحيد أن يخرج عليها ، وقد ذهب ابن قتيبة إلى حد مطالبة الشعراء في عصره وبعد عصره بالالتزام بهذا التقليد واتباع هذه القاعدة. ويضيف أن هذا التقنين المستمد من مجرد سلطان الماضي وفضل المتقدمين لم يكن يسنده إلا تفسير ابن قتيبة — أو من يزعم أنه نقل عنه — لتلك الظواهر الفنية التي شاعت في الشعر الجاهلي » . ولسنا ندري كيف غفل عز الدين إسماعيل أو تغافل عن أن بن قتيبة كان من أول من ثاروا على القديم وتفضيله من أجل قدمه فحسب ، أليس ابن قتيبة الذي يقول في مطلع كتابه : « الشعر والشعراء (۲) » : ولم أسلك فيا ذكرته من شعر كل شاعر مختاراً له سبيل من قلد أو استحسن باستحسان غيره ، ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين الحتقار لتأخره ، المتقدم منهم بعين الحلالة لتقدمه ، وإلى المتأخر منهم بعين الحتقار لتأخره ، ولا نظرت عليه حقه ! ؟

وأكبر الظن أن ابن قتيبة لم يكن يعرف من الالتزام شيئًا ، ولا قصد إلى شيء منه ، بل أطلق العنان على الغارب للشعراء ، وحفزهم إلى الإبداع والإفلات من قيود التقليد والحجاكاة فهو يرى أنه لا يحسن بالشاعر أن يتمسك بالشكل الحارجي ويظل

<sup>(</sup>۱) وليس لمتأخر الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين في هذه الأقسام ، فيقف على منزل عامر أو يبكى عند مشيد البنيان، لأن المتقدمين وقفوا على المنزل الدائر والرسم العافى ، أو يرحل على حار أو بغل ، ويصفهما لأن المتقدمين رحلوا على الناقة والبعير أو يرد على المياه العذاب الجوارى ، لأن المتقدمين وردوا على الأواجن الطواى ، أو يقطع إلى الممدوح متابت الرجس والآس والورد ، لأن المتقدمين جروا على قطع منابت الشيح والحنوة والعرارة . (الشعر والشعراء ١ : ٢٢) .

يدور فى حلقة مفرغة ، لا يخرج عنها ، ولا يعدل فى أصولها ، بل عليه أن يتحرر وينطلق للإبداع ، لا أن يغير مضمون بعض أجزاء الشكل القديم ، وبحتفظ به ويبقى عليه . ومن الحق أن الشاعر إذا كان سيصنع مثلما قال ابن قتيبة من تغيير الديار الدائرة بالمنازل العامرة ، والبعير بالحمار ، والماء الآجن بالعذب ، والشيح بالورد ، فإن صنيعه يدعو إلى الضحك والسخرية .

# رأى الدكتوريوسف حليف

درس الدكتور يوسف خييف مقدمات القصيدة الجاهلية دراسة جادة خصبة (١) رصد فيها المقدمة الطلاية مند نشأتها ، ووصلها وصلا محكماً بحياة العرب التي قامت على انتجاع مساقط الغيث ومنابت الكلأ ، على مدار فصول السنة ، ونحن نعرض آداءه سرَّ ضاَّ موجزاً لما فيها من طرافة، وهو يسترسل فبها على دلما النهط: إنحياة القبيلة لم تكن معقدة وإنماكانت بسيطة قليلة الأعباء والتكاليف تتخللها فترات فراغ كانت تطول فى بعض الأحيان ، وخاصة فى أيام الربيع عند ما تتحول البادية إلى جنة خضراء ينطلق البدو فوقها يسي وذ إباهم وأنعامهم وشاءهم . ولم يكن هناك بد من أن تملأ أوقات الفراغ بأي شيء حتى لا تستحيل الحياة معها فراغاً بارداً لا إحساس فيه بالوجود ، وشعوراً بالضياع في الصحراء المترامية الأطراف التي يخيل للإنسان فيها أنه يعيش في عالم لا يعرف الحدود ، ولا يدرك معنى النهاية ، وقد حددت ظروف البيئة والحضارة في المجتمع الجاهلي وسائل حل هذه المشكلة، مشكلة الفراغ في ثلاث اتجاهات أساسية : الخروج إلى الصحراء للرحلة أو الصيد ، والالتقاء بالرفاق لشرب الحمر أو لعب الميسر ، والسعى خلف المرأة طلبًا للحب والغزل ، ومن بين هذه المتع يبرز الحب لونيًّا مشرقيًّا زاهيًّا في لوحة الحياة الحاهلية ، وهي متعة هيأ لها الفراغ الطويل ، وساعدت عليها فرص اللقاء التي كانت تتاح في المراعي أيام الربيع حين يدب الحصب في كل شيء بالبادية .

ومضى يتحدث عن المقدمات الأخرى: المقدمة الغزلية والمقدمة الخمرية، ومقدمة الفروسية، ومقدمة الشيب والشباب، والمقدمة التي يصف فيها الشاعر طيف الحبيبة. أما المقدمات الغزلية فقسمها قسمين: مقدمة غزلية حسية، ومقدمة غزلية تصور الحبيبة من الناحية المعنوية، ومثل للأرلى بمعاقة الأعشى ولثانية بتائية الشنفرى.

<sup>(</sup>۱) انظر دراسة الدكتور يوسف خليف في مجلة « الحبلة » بالعدد ٩٨ ص : ١٦ – ٢٢ ، العدد ١٠٠ ص : ٣٥ – ٤٤ ، العدد ١٠٤ ص : ٤ – ١٥ من عام ١٩٦٥ .

أما المقدمة الخمرية فمثل لها بمقدمة معلقة عمرو بن كلثوم ومثّل لمقدمات الفروسية برائية حاتم فى لوم زوجة « ماوية » وراثية عروة بن الورد أيضًا فى تخاطبة زَوْجه « أمحسان » أما مقدمة الشيب والشباب فاستشهد لها ببائية سلامة بن جندل ، بينا استشهد لمقدمة الطيف بقصيدة بشامة بن الغدير اللامية ، وقافية تأبط شرًّا المفضلية .

وحلل مقومات كل لون من ألوان المقدمات وعناصره تحليلا دقيقًا ، أخضع فيه المقدمات جميعًا لغرض واحد ، هو أنهاكانت حلا لمشكلة الفراغ .

وأفرد مقالة كاملة لدراسة المقدمة [الطللية دراسة موضوعية وفنية ، وزع فيها المقدمات الطللية على ثلاث مراحل : أما ّ الصورة العامة للمقدمة الطللية – كما ظهرت عند شعراء المرحلة الأولى ــ فصورة طبيعية بسيطة غير معقدة ، دون تدخل واضح من الشعراء في تسجيلها . ومن الطبيعي أن هذه الصورة لم تكن صورة ثابتة جامدة عند شعراء هذه المرحلة ، وإنما كانت صورة عامة تختلف من شاعر لشاعر في التفاصيل والجزئيات أو في طريقة العرض ، أو في اختيار الألوان والزوايا ، أو في توزيع الظلال والأضواء . فمثل هذا الاختلاف طبيعي في كل عمل فني أصيل. وأشهر مقدمات هذه المرحلة مقدمة امرئ القيس لأشهر قصائده وهي المعلقة . وهي صورة واقعية بسيطة تستمد بساطتها من رسمها ، للواقع رسمًا مباشراً دون مبالغة فيه أو تزييف له ، وضع فيها امرؤ القيس أبو الشعر الجاهلي التخطيط العام للمقدمة الطللية في هذا الشعر، ورسم منهجها لمن جاء بعده من الشعراء، وحقق لها تلك الطائفة من المقومات والتقاليد الفنية التي استقرت لها بعد ذلك. وهو فيها فنان أصيل يمتاز بطاقة فنية ضخمة تتيح له الانطلاق في عمله الفني انطلاقيًا طبيعياً في غير مشقة ولا عناء . والعمل الفني عنده ليس أكثر من تسجيل مباشر للتجربة الانفعالية التي يمر بها كما أحسها وشعر بها في غير افتعال أو تصنع. والصورة الفنية في شعره صورة طبيعية بسيطة يسيطر عليها لون التشبيه وهو لون يستمد أصباغه من البيثة الصحراوية التي يعيش فيها ، ويشتق عناصره الأولية من المشاهد الحسية التي يقع عليها بصره بها . فصندوق الأصباغ عنده صندوق بدوى خالص ، يستمد منه ألوانه البسيطة الواضحة ، ثم يمضى بها إلى لوحاته الفنية مقدمة القصيدة

ليستخدمها كما هي دون محاولة للمزج بينها من أجــل استخلاص ألوان مركبة منها .

وفي المرحلة الثانية لم يكن تطور العمل الفي عند شعراء هذه المرحلة ثورة على الشكل والمضمون أو تمرداً على التقاليد الثابتة والمقومات الأصيلة لهذا العمل ، وإنما كان – في حقيقة أمره – محاولة ناجحة لنهوض بفن الشعر وصناعته ، والحروج به من نطاق التعبير المباشر والتسجيل السريع إلى الروية والأناة والتمهل من أجل التجويد والتهذيب والصقل والإحكام ويمثل لهذه المرحلة بزهير وينتخب مقدمته لمعلقته التي يرسم فيها منظرين أساسيين ؛ منظر الأطلال في صمتها وسكونها ، ومنظر صاحبة الأطلال في رحلتها المتحركة المندفعة في الصحراء . ويؤكد أن هذه المقدمة تمثل التطور الدقيق الحكم الذي أصاب المقدمة الطللية عند زهير ، رأس مدرسة الصنعة في عصره . هذا التطور الفني الرائع الممتاز الذي نحس معه أنه يمضي لمقاييس دقيقة وأصول محكمة ، وهي أصول ومقاييس يخضع لها الشاعر عمله الفني في كثير من الأناة والروية ، والفهم الواعي لطبيعة هذا العمل ومقوماته وتقاليده فهو حريص كل الحرص على استخمال صوره التي يرسمها في قدرة فائقة على استخدام ألوانه والمزج بينها لاستخراج ألوان جديدة ، وبراعة فائقة في تنسيق خطوطه ، وتوزيع الظل والنور بينها ، ووضع اللمسات الفنية الأخيرة فوقها ، خي تكتمل لصوره كل العناصر التي يربد أن يحققها بها .

وفي المرحلة الثالثة أخذت المقدمة الطللية تتحول فيها إلى مقدمة تقليدية ، فكانت تقاليد القصيدة العربية قد استقرت لها ، وكانت مقدمات العمل الفني قد اتضحت في أذهان الشعراء . ويستشهد عليها بمقدمة لبيد لمعلقته ، فهي مقدمة توشك أن تكون نسخة أخرى من مقدمة زهير لمعلقته ، فطريقة العرض واحدة ، وزوايا الصور واحدة ، وأوضاع المناظر هي نفسها . وأسلوب الإخراج هو عينه أسلوب زهير ، وكل ما بين المقدمتين من اختلاف فإنما يقع في التفاصيل الداخلية والجزئيات الصغيرة .

## تعليقات وملاحظات

وفى رأينا أن المسألة أيسر من أن يلتمس لها تعليل لا تؤخذ فيه النصوص أخذا قريباً ، بل تقهر فيه قهراً وتسخر تسخيراً كى تدعم تفسيراً لا صلة بينه وبين حياة القوم الاجتماعية ، ولا سبب يربطه بأحوالهم المعيشية وظروفهم الحضارية . وليس هذا فحسب ، فإن المستشرق « فالتربراونه » ومن لف لفه لم يعنوا إلا بالمقدمة الطللية أما سائر المقدمات فأهملوها وأغفلوها ، وربما ظنوا — كما ظن القدماء - أن القصائد الحاهاية لم تفتتح إلا بالتشبيب والنسيب .

ونرى أن المقدمات جميعاً لا تعدو أن تكون ذكريات وضرباً من الحنين إلى الماضى والنزاع إليه . فإن الشعراء دائماً يرتدون بأبصارهم وأنظارهم إلى الوراء ، إلى أغلى جزء مضى وانقضى من حياتهم ، يوم أن كانوا فى ميعة الصبا وريعان الشباب ، لا هم لهم ولا شيء يشغلهم سرى العكوف على اللهو والمتعة . وهو جزء زاخر بالذكريات ، ذكريات الحب وأيامه الحالية ، تلك الأيام التى قضوها مع لداتهم من الفتيات الغريرات الفاتنات ، وذكريات الشباب بما فيه من فتوة وفروسية .

وخضوعاً لما يقوله: « دعاة الحتمية » من أن الإنسان « ابن البيئة (١)» ، فإن المقدمات ثمرة البيئة التي در ج الشعراء على أرضها وألفوا نمط حياتها ، ومر بنا أنهم عاشوا في بيئة صحراوبة زادها ثالوث من جدب قاتل ، وحر لافح ، ورحلة مستمرة ، وأن أبناء كل قبيلة نزلوا بمنطقة تعرف « بالحمى » تتوفر فيها أسباب الحياة الأساسية : الكلأ ، والماء ، وأنهم كانوا يتنقلون في داخل حماهم من مكان الى مكان على مدار فصول السنة ، أو كما يقول صاعد الأندلسي (٢): «كأنوا أزمان النجعة ، ووقت التبدى ، يراعون جهات إيماض البرق ، ومنشأ السحاب ،

Geography in the twentieth century, Environmentalism and Possibilism, P. (1) 128 — 147.

<sup>(</sup>٢) طبقات الأمم ص ٦٦ .

وجلجلة الرعد ، فيؤمون منتجعين لمنابت الكلأ ، مرتادين لمواقع القطر ، ويخيمون هنالك ما ساعدهم الخصب ، وأمكنهم الرعى ، ثم يقومون بطلب العشب ، وابتغاء المياه ، فلا يزالون فى حل وترحال » . وليتهم كاتوا يتقلبون فى حماهم فحسب ، فقد كانوا يضطرون إلى النقلة من حماهم ، والرحلة إلى حمى قبيلة أخرى ، وخاصة إذا أمسكت السماء ونضبت الآبار والعيون ، وجفت الغدران ، وآذن ذلك بفنائهم وموت أنعامهم .

وفى كل موطن من هذه المواطن المتجددة المتبدلة ، كان فتيان كل قبيلة يلتقون وبلداتهم من الفتيات على ملاعب الصبا ، وفى مضارب الخيام ، فى الليالى المقمرة وغير المقمرة ، يلعبون و يمرحون ، ويتبادلون شجون الأحاديث . وتنشأ بينهم الصلات والمودات ، ويظلون لاهين لايدرون ما يجرى حولهم حتى تنبههم « دقات الرحيل التقليدية » مؤذنة بقرب ساعة الفراق ، وإسدال الستار على آخر فصل من فصول حبهم على مسارح شبابهم . وتنهى العشيرة الراحلة استعدادها ، ويقف أبناء العشيرة الأخرى وفتياتها مشدوهين ذاهلين ، وتبدأ القافلة سيرها ، وهم يرقبونها ، ويتعلقون بها حتى تتوارى هى عن أبصارهم فيألمون لموداع السريع ويطوون فى حنايا فقوسهم حزنهم وحسرتهم على صداقات ضاعت ، ومودات انتهت .

ومعنى ذلك أنه قدر لهم أن يعيشوا ربيع أعمارهم ، بل كل حياتهم فى منازل متعددة ، فتكاثرت أيامهم الحالية كثرة المراعى ، وتناثرت ذكرياتهم الماضية تناثر العيون والغدران .

ومن ينعم النظر في المقدمات جميعاً يراها تدور على معانى الشوق والحنين إلى الماضى . وأى شيء في حياة الإنسان في كل زمان ومكان غير الذكريات؟ وماذا يخلف سوى المودات والصداقات مع الأحباب والأصحاب من فتيان وفتيات ؟ .

فى المقدمة الطلاية - وهى أكثر المقدمات شيوعاً فى صدور القصائد الجاهلية - كان الشاعر يقف عند معاهد صاحبته فيراها آثاراً داثرة ، ومعالم دارسة ، قد بدلت من الحياة موتاً ، ومن الحركة سكوناً ، ومن الإنسان حيواناً لم يبق منها سوى النؤى والأثافى والرماد والأعواد والأوتاد ، وتتراعى له بإزاء هذا المنظر

الموحش مواكب حبه ، وذكريات شبابه ، فيألم لضياعها ، ويبكى على فقدانها .
وفي المقدمة الغزلية أدار الشاعر الحديث حول موضوعين أساسيين : بعد المحبوبة وما خلفه له نأيها من أشجان وأحزان يعيش لها وعليها ، والعودة إلى الماضى ، إلى الساعات بل اللحظات التي نمتع فيها بقرب المحبوبة منه ، والتقائها به ، ومواصلتها له ، وكيف كانت تعجبه وتصبيه بمحاسنها ومفاتن جسدها .

وفى المقدمات التى وصف فيها الظعن أظهر فزعاً وجزعاً شديدبن من الفراق المحتوم المشئوم ، وتفطرت نفسه ، وغرق خداه فى سيول من الدموع ، وليس من شك فى أنه لم يسفح العبرات إلا تفجعاً على حبه الدائر فى الأيام الماضية .

وهذه المعانى تظهر بوضوح فى مقدمات الشيب والشباب ، تلك المقدمات التى بكى فيها الشاعر شبابه ، وجزع من مشيبه ، وراح يعرض علينا تاريخ حياته الحافل بالفتوة والبطولة من تسلل إلى النساء، وخروج للصيد ورحلة فى الصحراء ، وقرى للضيفان ، ومنازلة للأقران ، وتهالك على مجالس الحمر والميسر وما يزال يلح على هذه المعانى ، لا يمل تكرارها ، كأنه لايريد أن يستعيدها ويعيش عليها فحسب بل كأنه أراد أن يتشبث بها .

وليس من تناقض بين الحنين إلى الماضي وبين المعانى التي دارت عليها مقدمات الفروسية ، فإن الشاعر الفارس مثل حاتم وعروة ولبيد وأضرابهم ، اندفع نحو الموت لأنه كره كرها شديداً الموت حنف أنفه ، وأحب حباً عظيماً الموت قبعاً بالرماح ، يريد أن يشترى أحاديث المجد والبطولة الحالدة كي يكون في حياته شيء يعتز به ويفاخر بأخرة من عمره ، قبل أن تدور عليه كأس المنية ، وحتى تنثر هذه الأحاديث على قبره روحاً وريحاناً بعد أن تتخرمه يد الردى .

وعلى هذه الشاكلة لم يكن الشاعر يجد فكاكاً من الحنين إلى الماضى فى مقدمات الطيف ، فى الليل والنهار ، فى اليقظة وفى النوم ، فإن الذكريات ملأت عليه كل حياته ، واستبدت به ، وسيطرت عليه ، حتى إن طيف صاحبته كان يسرى إليه على بعد الدار ، وشخط المزار ، يذكره بالماضى ، ويشده إليه .

## الشعر الحاهلي بين الفردية القبلية:

شاع بين الدارسين أن الشعر الجاهلي في جملته لم يصدر فيه الشاعر عن ذاته ولا عبر به عن واقع حياته ، بل جعله ترجماناً لأهواء قبيلته وميولها ، ونصيراً لقضياها السياسية وغير السياسية (۱). ويقولون : إن هذه الظاهرة لم تكن بدعاً من الظواهر ، وإنما كانت ثمرة عوامل مختلفة ، تضافرت على إيجادها وعملت على تنميتها ، أشهرها : أنهم عاشوا في ظل نظام قبلي استدعى أن ينضوى أبناء كل قبيلة تحت لوائه ، وأن يستجيبوا لأوامر سيدهم ، وأن يتعاونوا من أجل العمل لصالح القبيلة ، وسحق المعتدين عليها . حفاظاً على وجودهم ، وضائاً لاستمرار حياتهم في مجتمع وبيثة كانا يطفحان بالأخطار ، أخطار القبائل الأخرى التي كانت تتربص بهم ، وتنظر غفلتهم ، كي تغير عليهم ، وتستولي على أرضهم ، وتسوق أموالهم ، وتأسر رجالهم ، وتسبى نساءهم ، وإذن فمن الطبيعي أن يذوب الفرد في الجماعة ، في ظل رجالهم ، وتسبى نساءهم ، وإذن فمن الطبيعي أن يذوب الفرد في الجماعة ، في ظل رحالهم ، وتسبى نساءهم ، وإذن فمن الطبيعي أن يذوب الفرد في الجماعة ، في ظل رحالهم ، وتسبى نساءهم ، وإذن فمن الطبيعي أن يذوب الفرد في الجماعة ، في ظل لحكيان غير كيانها ، ولا حياة غير حياتها ، ولا لسان غير لسانها .

واعتماداً على هذه المقدمات واستئناساً بها رتب الدارسون المحدثون نتائجهم التى انتبهوا إليها من أن الشاعر الجاهلي كان يدور في فلك قبيلته ، لا يخرج عنه ، ولا يجد خلاصاً منه ، فهو دائماً مشدود إليها ، مشغول بقضاياها لا يجد فرصة يعبر فيها عن مشاعره وخواطره سوى ما أتيح له من حيز ضيق في صدور قصائده تحدث فيه عما يعتمل في نفسه من التفكير في مشاكل الكون والحياة أو الارتداد إلى ماضيه وذكر باته .

ومعنى ذلك أنه يصح أن نقسم القصيدة الجاهلية قسمين : مقدمتها وهي القسم الذاتى ، وموضوعها وهو القسم الغيرى . ومر بنا أن المستشرق الألمانى « فالتر براونه » وعز الدين إسماعيل قالا بأن قطعة النسيب في مطلع القصيدة الجاهلية تكتسب أهمية خاصة من حيث إنها الجزء الذاتى في القصيدة الذي يمكن أن

<sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال فجر الإسلام ص ٥٥ ( الطبعة الثامنة ) ، الأسس الفنية للنقد الأدبي

يكشف تحليله عن أنه كان الحجال الذى يصور لنا فيه الشاعر إحساسه بتلك العناصر الكونية الثلاثة: اختبار القضاء والفناء والتناهى ، وموقفه منها .

ومن المحقق أن الشاعر الجاهلي لعب دوراً مهماً في المجتمع الجاهلي ، فقد كان سفير قومه عند الملوك والرؤساء على نحو ما نعرف عن سفارات النابغة الذبياني لقومه عند المناذرة والغساسنة . وكان وزيرهم المتنقل في القبائل ، وشفيعهم في أسرارهم ، وما أكثر ما استشفع الشاعر الأسرى قبيلته على نحو ما نعرف عن استشفاع علقمة ابن عبدة لأخيه شأس وسائر الأسرى من قومه عند الحارث بن أبي شمر الغساني (۱) . وعلى نحو ما نعرف من استشفاع حاتم الطائي لقيس بن جحدر جد الطرماح بن حكيم عند عمرو بن هند (۲) ، وكان الشاعر يحذر قومه ويعظهم ويرشدهم إذا انحرفوا عن جادة القصد أو جاروا على إخوانهم أو حاولوا الحرو ج من حلف (۱۳) ، كما كان يخوف أعداء قومه ويهددهم ويتوعدهم بسوء العاقبة إذا هم حاولوا غز وهم (١٤) . كان يخوف أعداء قومه ويهددهم ويتوعدهم بسوء العاقبة إذا هم حاولوا غز وهم (١٤) . على إرضائه أملا في مدحة ترفعهم ، وخوفاً من هجائه اللاذع المقذع الذي تسير به الركبان في كل مكان (۵) . وفي الجملة كان الشاعر ضابط العلاقات العامة في قبيلته الركبان في كل مكان (۵) . أو لسان الزمان كما يسميه خلفاً الأحمر (۷) .

على أن ذلك لا يفضى أبداً إلى أن الشاعر كان يصدر فى كل قصائده عن روح قبيلته من ناحية ، ولا يدعونا إلى توزيع القصيدة الواحدة على قسمين: قسم ذاتى ، هو المقدمة ، يعبر فيه الشاعر عن ذاته ، وقسم غيرى ، هو الموضوع الأساسى ، يعبر فيه الشاعر عن رأى قبيلته .

<sup>(</sup>١) الشمر والشعراء ١:٧٤، الكامل للمبرد ١:٤٤، الكامل لابن الأثير ١:٢٢٤.

<sup>(</sup> ٢ ) الشعر والشعراء ٢ : ٤٨٩ ، الأغانى – الساسي ١٩ : ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) المقده: ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) المفضلية : ٧٦.

<sup>(</sup>ه) الأغانى – الدار ٢ : ١٦٤ ويقول الجاحظ : ٩ لأمر ما بكت العرب بالدموع الغزار من وقع الهجاء » الحيوان ١ : ٣٦٤ .

The Seven Odes, P. 15. (1)

<sup>(</sup>٧) خاص آلحاص ٦٠.

وفي رأينا أن الشعر الجاهلي كله - لا القصيدة المفردة - يتوزعه ذانك الاتجاهان الكبيران: اتجاه الوجدان الفردى ، واتجاه الوجدان الجمعى ، ومن الطبعى أن تنداعى وتتهافت كل النتائج التي رتبها دعاة القول بشيوع الروح القبلي في الشعر الجاهلي إذا ظفرنا بقصيدة واحدة أفردها الشاعر للحديث عن نفسه دون قبيلته . وفضرب مثلا معلقة امرئ القيس فإنه لم يتعرض فيها إلا لوصف الأطلال ، وعبوباته ومغامراته . وفرسه وخروجه الصيد، ووصف سيل من السيول الجارفة . ومنها قصائد المرقش الأصغر في المفضليات ذوات الأرقام ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٥ وفإنه أفراد كل ما وصل إلينا من شعره الحديث عن حبه لفاطمة بنت المنذر وجاريتها هند بنت عجلان ، وقصته المشهورة معهما ، ومن هذا الضرب أيضاً قصائد المرقش الأكبر في المفضليات ذوات الأرقام ٢٤ ، ٤٧ ، ٩٤ ، والقصيدة قصائد المرقش الأكبر في المفضليات ذوات الأرقام ٢٦ ، ٤٧ ، ٥٩ ، والقصيدة رقم ٨ للحادرة ، والقصيدتان ١٨ ، ١٩ لعبد الله بن سلمه الغامدى ، والقصيدة رقم ٢٤ لمعلقة بن عبدة ، والأصمعية ٥٦ لعلباء بن أرقم والقصيدة ٢٦ لأبي دواد الإيادى ويمكن أن نظفر بكثير من مثل هذه القصائد الذاتية إذا نحن استقصينا دواوين ويمكن أن نظفر بكثير من مثل هذه القصائد الذاتية إذا نحن استقصينا دواوين .

## وحدة الجو النفسي في القصيدة الجاهلية :

وعلى نحو ما رفضنا أن تكون القصيدة المفردة مقسومة بين الفرد والقبيلة ، وارتضينا أن تكون القصائد موزعة عليهما ، نرفض أيضًا أن تكون القصائد كلها مبعثرة العواطف ، منثورة المشاعر ، لا صلة بين مقدماتها وموضوعاتها . لسبب بسيط ، وهو أن الشاعر عرف كيف يوفر الانسجام التام بين المقدمة والموضوع من حيث الجو النفسى في قصائده أو — على أقل تقدير — في بعض قصائده . فالقصيدة تعبير عن موقف واحد ، وفيض عن طبيعة واحدة ، هي طبيعة الشاعر . وقد أحسن المستشرق « جوستاف جريناوم » ذلك إحساساً ضعيفاً فقال (١) :

إن هناك نوعاً من رابطة نفسية بين القفز الاستطراد ىمن موضوع إلى موضوع

<sup>(</sup>١) دراسات في الأدب العربي ص ٤٢.

بين هذه الانتقالات العاجلة من حال إلى حال ومن انتباه إلى آخر » . حتى القدماء \_ على الرغم من تفتيشهم عن الشاهد، وعنايتهم بالبيت الواحد \_ أدرك بعضهم أن القصيدة ينبغي أن تكون أبياتها متلاحمة أشد ما يكون التلاحم ، مترابطة أشد ما يكون الترابط يقول ابن طباطبا(١): أحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظامًا ينسق به أوله مع آخره على نحو ما ينسقه قائله ، فإن قدم بيت على بيت دخله الحلل ، كما يدخل الرسائل والخطب ، إذا نقص تأليفها ، فإن الشعر إذا أسس تأسيس فصول الرسائل القائمة بأنفسها ، وكلمات الحكمة المستقلة بذاتها ، والأمثال السائرة الموسومة باختصارها ، لم يحسن نظمه ، بل يجب أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة في اشتباه أولها بآخرها ، نسجًا وحسنًا وفصاحة ألفاظ ودقة معان وصواب تأليف، ويكون خروج الشاعر من كل معنى بَـَه ْنَـعُـهُ إلى غيره من المعانى خروجًا لطيفًا على ما شرطناه في أول الكتاب، حتى تخرج القصيدة كأنها مفرغة إفراغيًا . . . لا تناقص في معانيها ، ولا وهي في مبانيها ، ولا تكلف فى نسجها ، تقتضي كل كلمة ما بعدها، ويكون ما بعدها متعلقاً بها مفتقراً إليها ٣. ويقول الحاتمي (٢) : « من حكم النسيب الذي يفتتح به الشاعر كلامه أن يكون ممزوجًا بما بعده من مدح أو ذم . متصلا به . غير منفصل منه، فإن القصيدة مثلها مثل خلق الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض ، فمتى انفصل واحد عن الآخر وباينه في صحة التركيب ، غادر بالجسم عاهة تتخون محاسنه ، وتعنى معالم جماله » .

والحق أن بعض القصائد ينسحب عليها من أولها إلى آخرها جو نفسى واحد . إن حزناً فحزن ، وإن فرحاً ففرح ، ومنها : قصيدة النابغة الذبيانى اللامية فى رئاء النعمان بن الحارث الأصغر الغسانى . فإنه استهلها بالنسيب ، ونراه يحكم عقله وشيبه فى عواطفه ويزجر نفسه ويردعها عن الشوق والصبابة ، مع أنه وقف عند منازل صاحبته سعدى بعد سبع سنوات من رحيلها ، فوجدها متبدلة ، بدلتها أيدى البلى والأمطار . وكان حرياً به وقد وقف عند ديار مقفرة موحشة له فيها

<sup>(</sup>١) عيار الشعر ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) ألعمدة ٢ : ١١٧ .

ذكريات أن يبكى على حب ضائع أوأن يألم على حبيبة نائية . ولكنه انتقل مسرعاً إلى وصف ناقته وشبهها بحمار وحشى ، وأخذ في رثاء النعمان (١) :

دعاكَ الهَوى واستَجْهَلَتْكَ المنازلُ وْكَيفَ تَصابى المرء والشَّيبُ شاملُ معارفها والسّاريات الهواطلُ على عرصاتِ الدار سَبْعُ كواملُ تَخُبُّ بِرَحْلِي تارةً وتُنَاقِلُ (٢)

وقفتُ بربْع ِ الدارِ قد غَيَّر البِلَي أُسائلٌ عن سعْدَى وقد مر بعدنا فَسَلَّيْتُ ما عندى برَوْحَةِ عِرْمِسِ

ومثال ثان : قصيدة دريد بن الصمة في رثاء أخيه عبد الله . فإنه افتتحها بالنسيب، ولكنه لم يتوسع فيه ، كما لاءً م بينه وبين الموضوع الأساسي ، إذ أداره على خلف الحبيبة وبينها (٣):

أَرثٌ جديدُ الحبل من أم مَعْبدِ بعاقبةٍ وأخلفت كلَّ مَوْعدِ ولم تَرْجُ فينا ردَّةَ اليوم ِأُو غدِ (٥) وبانت ولم أَحْمِدُ إليك جوارَها أَعاذَلَ إِنَّ الرزءَ في مثل خالدٍ ولا رزء فها أهلك المرء عن يدِ(١)

وأم معبد التي ذكرها في مرثيته امرأته ، ويقال إنها رأته شديد الجزع على أخيه فعاتبته في ذلك ، وصغرت شأن أخيه ، فطلقها وقال فيها الأبيات السابقة (٧).

ومثال ثالث : قصيدة المرقش الأكبر في رثاء ابن عمه ثعلبة بن عوف . فإنه افتتحها باستعجام ديار صاحبته أسماء عن إجابته مع إنها تزخر بالذكريات (٨): هلْ بالديارِ أَنْ تُجيبِ صَمَمْ لو كانَ رسمٌ ناطقاً كَمْ

<sup>(</sup>١) مختار الشعر الحاهلي ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) العرمس: الناقة الشديدة . المناقلة : ضرب من السير

<sup>(</sup>٣) الأصمعية ٢٨.

<sup>(</sup> ٤ ) أرث : أخلق . بعاقبة : بأخرة .

<sup>(</sup>ه) الردة : الرجوع .

<sup>(</sup>٦) يريد أن المصاب إنما هو في فقد الرجال وليس في إهلاك الأموال .

١٠ : ١٠ الأغاف – الدار ١٠ : ١٠ .

<sup>(</sup>٨) المفضلية ٤٥.

ويقول: إن الظعن لم تحزنه ولا أثرت فيه ، وإنما أشجاه فقد ابن عمه ثعلبة: بلُ هلْ شَجَتْكَ الظُّعْنُ باكرةً كأَنهنَّ النَّحْلُ من مَلْهَمْ (١) لم يَشْجُ قلبي مِلْحَوادث إلاَّ صاحبي المتروكُ في تَغْلم (٢)

ومثال رابع : قصيدة علقمة بن عبدة التي استشفع فيها لأخيه عند الحارث الغساني ومطلعها :

طحا بكَ قلبٌ في الحسانِ طروبُ بُعيدَ الشَّبابِ عَصْرَ حانَ مشيبُ

فإن الاضطراب والحيرة والتناقض تسيطر عليها ، فكيف يذهب به قلبه كل مذهب في طلب الحسان وأخوه شأس أسير ، ورأسه قد اشتعل شيباً ، وهو حكيم مجرب خبر النساء وعرفهن ؟ إن ذلك كفيل بأن يصرفه عن التفكير في صاحبته ليلي مهما بلغت من الجمال . وانتقل إلى ناقته ليسلى نفسه بها ، ومدح الحارث بأنه سيد قومه وقائدهم إلى النصر في المعارك الحامية الوطيس ، واستعطف قلبه في فك الأسرى ، فاستجاب له .

ومن هذا الضرب قصيدة بشر بن أبى خازم الفائية فى مدح أوس بن حارثة الذي كان هجاء مراً ومطلعها (٤):

كَفِي بِالنَّا مِن أَساءَ كَافى وليس لحبِّها إِذْ طَالَ شَافى

فإنه ابتدأها بزجر نفسه عن حب أسماء ، إذ قطعته ومطلته ، ووصف حسنها وأعلن في قوة أنه سيجزيها هجراً ووصلا بوصل . وأكبر الظن أنه لم يوجه الحديث لأسماء ، بل وجهه لأوس بن حارثة ، فإنه إذا ظلمه أو جار عليه سيتحول عنه ، و بعود إلى هجائه .

<sup>(</sup>١) ملهم: أرض باليمامة.

<sup>(</sup>٢) لم يشج : لم يحزن . ملحوادث : أى من الحوادث .

ر ٣ ) محتار الشعر الحاهلي ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ١٤٢.

رأينا أن نفتتح بحثنا بالحديث عن قضية الانتحال ، تلك القضية التى جعل منها الدارسون لحنا مميزاً يفتتحون به بحوثهم فى عصر الجاهلية ، كى نتخذ لأنفسنا موقفاً من الشعر الجاهلي . حتى إذا ما وثقنا بصحة قدر منه ، مضينا إلى الحديث عن جزيرة العرب ، فوجدنا أن الصفة الصحراوية غلبت عليها وانتشرت فى نواحيها . وفى ظل تلك الظروف من جفاف وجدب لم يكن فى إمكان العرب أن يستقروا و يمارسوا الزراعة ويرتبطوا بالأرض ، ولذلك انصرفت الكثرة المطلقة منهم إلى الرعى ، واتخذت منه الوسيلة إلى حياتها وتحصيل قوتها فعاشوا لللك وتبائل وعشائر يتنقلون فى داخل حدود حماهم ، وقلما تحولوا عنه ، ورحلوا منه إلا إذا أقفر وأجدب ، مما آذن بأن تكون حياتهم مجموعة من الذكريات . فحيثا نزلوا خلفوا فكرياتهم وراءهم ، كما خلفوا مودات وصداقات لا ينسونها ، بل تظل ماثلة نصب أعينهم ، متغنين بها فى صدور قصائدهم .

وذهبنا إلى أن المرأة لم تكن معزولة عن الرجل، وأن الفناة لم تكن مفصولة عن المداتها من الفتيان، بل كانت موصولة بهم ، تراهم وتحدثهم فى المراعى ومضارب الخيام . وتجلس إليهم فى السمر وغير السمر ، وفى الليالى المقمرة وغير المقمرة ولذلك رأيناهم يكثرون من استهلاك قصائدهم ببكاء الديار الداثرة ، بكاء مشربًا بالحنين إلى ذكرياتهم وأيام شبابهم والصلات التى انعقدت بينهم وبين أترابهم .

واستقضينا آراء القدماء في نشأة الشعر العربي ، ونصصنا على أن الأبيات والمقطوعات التي حفظوها على أنها من أوائل الشعر لا تصور الخطوط البسيطة غير المعقدة في لوحة القصيدة الجاهلية ، ولا تمثل اللبنات الأولى من تمثالها الخالد ، لسبب بسيط ، وهو أن الرواة في الجاهلية والإسلام لم يحرضوا على روايتها والحفاظ عليها ، كما استقصينا آراءهم في نشأة بعض المقدمات ، ووقفنا عند ابن حذام ، وأثبتنا أنه رجل من كلب ، وأن أشعاره — وإن تكن ضاعت — كانت معروفة لامرئ القيس ، وأنه كان معجباً بها يقلدها ويحاكيها ، وقد عثرنا له على أبيات رواها

الآمدى فى المؤتلف والمختلف وأبو حاتم السجستانى فى كتاب المعمرين والوصايا ، منها ببت يذكر فيه ديار محبوبته هند، وقد ذهبنا إلى أن ابن حذام ليسأول من بكى الديار ، وكذلك الشأن بالقياس إلى المهلهل بن ربيعة ، غير أنهما كانا من أوائل من بكوا الديار . وامر ؤ القيس هو أول من أرسى أصول المقدمة الطللبة ، إذ وصل إلينا أطراف من قصائده الموثقة ، رسم فى افتتاحاتها صورة واضحة المعالم ، محددة الأبعاد للمقدمة الطللبة .

وليس بين أيدينا نصوص تؤكد أن المهلهل بن ربيعة أول من تغزل من الشعراء وعنى بالنسيب في شعره ، وخاصة في قصائده التي عرض فيها للموضوعات الأساسية من هجاء ومدح ورثاء إلى غير ذلك من الأغراض التقليدية . ومن أجل ذلك ذهبنا إلى أن امرأ القيس أول من عنى بالنسيب عناية واضحة .

والمظنون أن عمرو بن قتيبة ليس أول من وصف الطيف في شعره ، ولا أول من بكى من الشعراء على شبابه . فقد كان هناك معمرون مختلفون أرسوا دعائم هذه المقدمة .

ووقفنا عند القصائد الطويلة التي لم يفتتحها الشعراء بأى لون من ألوان المقدمات وذهبنا إلى أن هذه الظاهرة لاتحمل في ثناياها بذور الثورة على التقاليد الفنية الثابتة، بل تعود إلى ضياع مقدمات تلك القصائد من ناحية ، وإلى استعجال الشعراء القول من ناحية أخرى .

وقد توزع المقدمات اتجاهان: اتجاه أساسي واتجاه ثانوي، أما الاتجاه الأساسي فيتمثل في المقدمة الطللية والمقدمة الغزلية وهقدمة وصف الظعن، وأما الاتجاه الثانوي فيتمثل في بكاء الشباب، ومقدمة الفروسية ومقدمة الطيف، ووصف الليل، والشكاية من الأقارب والرفاق. وبذلك يكون من الخطأ التشبث بما ردده القدماء وتمسكوا به من أن القصائد في الجاهلية لم تستهل إلا بالنسيب والتشبب.

وكانت صورة المقدمة الطللية متشابهة عند شعراء البادية والمدنية . وقد غلب على الشعراء الغزل المادى الحسى ، لأن العرب كانوا ما يزالون يعيشون فى عصر مادى وثنى ، لم تنبل مشاعرهم ، ولا سمت نفوسهم ، إلا ما رأيناه من تائية الشنفرى.

التي عنى فيها بالجانب المعنوى في محبوبته ، وهي قصيدة مفردة لا تنهض باتجاه كبير يقابل الغزل الصريع .

وكان للمقدمة الطللية ثلاثة أشكال ، هي : وصف الأطلال ، ووصفها مع رحلة الظعن ، ثم وصفها مع وصف المحبوبة ، وقلما كان الشاعر يجمع في المقدمة الطللية بين الأجزاء الثلاثة .

وقد أدار الشعراء الحديث في المقدمة الغزلية على موضوعين أساسيين : وصف فراق المحبوبة ووداعها وما خلفه لهم ذلك من أسقام وآلام يعيشون عليها ، ووصف محاسنها ومفاتن جسدها ، وصفًا مفصلاً كاد والايغادرون فيه عضواً من أعضائها .

وفى مقدمة وصف الظعن عنى الشعراء بتصوير استعداد القوم للرحيل، وتتبع القافلة ووصف الهوادج وثيابها وستورها، والنساء وزينتهن وحليهن وعطورهن.

أما مقدمة الشيب والشباب فبكى الشعراء فيها على شبابهم وتحسروا عليه ، وجزعوا من مشيبهم جزعاً شديداً ، وراحوا يتمثلون أيامهم الماضية ، وما كان فيها من تعقب للنساء ، وخروج للصيد ، ورحلة فى الصحراء ، ومصارعة للأقران وقرى للضيفان .

وعنى الشعراء فى مقدمة الفروسية برسم موقفين متناقضين: موقف الزوج البطل المزور عن نعيم الدنيا وزينة الحياة ، المندفع نحو الموت أملا فى السيرة الذكية ، وموقف السيدة الخائفة على بطلها ، الحريصة على حياته ، التى تود لو بتى إلى جانبها .

وفى مقدمة الطيف وصف الشعراء أطياف صواحبهم ، وتعجبوا من اهتدائها إليهم ، وكيف قطعت المسافات المترامية حتى ألمت بهم .

وفى مقدمة الليل وصف الشعراء طول ليلهم ، وما يقاسونه فى دياجيه من أحزان وأشجان .

وقد درسنا المقدمات دراسة فنية قسمنا فيها الشعراء قسمين : شعراء صدروا في مقدماتهم عن ذات أنفسهم ، وواقع حياتهم ، فجاءت مقدمات قصائدهم نابضة بالحياة ، ليس فيها من الصور إلا القليل النادر العادى ، أما القسم الثانى من الشعراء فعنوا عناية كبيرة برسم اللوحات الفنية ، بل المشاهد الواسعة ، التي وفروا لها ضروباً شتى من الألوان والحطوط والظلال ، ولاءموا ملاءمة دقيقة بين أبعادها .

وعرضنا لآراء القدماء وامحدثين فى تفسير المقدمات ، ورأينا أن القدماء صبوا اهتمامهم على البيت الواحد ، وهو مطلع القصيدة وأنهم أخذوا يضعون القواعد ويسدون النصح إلى الشعراء كى يلائموا بين مقدمات قصائدهم وبين موضوعاتهم الأساسية . أما المحدثون فيمثلهم المستشرق الألمانى « فالتر براونه » الذى جعل المقدمة الطالمية تعبير أعن مصير الإنسان وموقفه من معميات الحياة ، وعناصر الكون من فناء وبقاء ، كما يمثلهم الدكتور يوسف خليف الذى رد المقدمات جميعاً إلى فكرة الفراغ فى المجتمع الجاهلي الرَّعوي، وأنها كانت الفرصة الوحيدة التي أتيحت للشعراء الفراغ فى المجتمع الجاهلي الرَّعوي، وأنها كانت الفرصة الوحيدة التي أتيحت للشعراء كي يعبر وا عن أنفسهم ، وقد رجحنا أن تكون المقدمات ضرباً من الذكريات والحنين إلى الماضي .

## المصادر والمراجع

#### (١) المصادر القديمة

١ -- الآمدى -- أبو القاسم ، الحسن بن بشر ( -- ٣٧٠ ه ) .
 المؤتلف والمختلف فى أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم و بعض شعرهم .
 تحقيق عبد الستار أحمد فراج .

طبع دار إحياء الكتب العربية ١٩٦١ .

٢ – ابن الأثير – أبو الحسن ، عز الدين على بن محمد ( – ١٣٠ ه )
 الكامل في التاريخ .

طبع إدارة المطبعة المنيرية بالقاهرة ١٣٤٨.

٣ - ابن الأثير - أبو الفتح ، ضياء الدين نصر الله بن محمد ( - ٦٣٧ ) .
 المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر .

تحقيق الدكتور أحمد الحوفي والدكتور بدوي طبانة .

الطبعة الأولى ، طبع مكتبة نهضة مصر بالفجالة ١٩٦٢ .

٤ - الأزرق - محمد بن عبد الله بن أحمد .
 أخبار مكة وماجاء فيها من الآثار .
 طبع المطبعة الما جدية بمكة ١٣٥٢ .

الإصطخرى - أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المسالك والممالك .

تحقيق الدكتور محمد جابر عبدالعال .

وزارة الثقافة والإرشاد بالجمهورية العربية المتحدة ١٩٦١.

٦ - الأصفهانى - أبو الفرج ، على بن الحسين بن محمد الأموى ( - ٣٥٦ ه ) .
 الأغانى .

طبع دارالكتب والساسي بحسب ما يذكر في الهامش.

٧ – الأصمعى – أبو سعيد ، عبد الملك بن قريب ( – ٢١٦ ه ) .
 الأصمعيات .

تحقيق الأستاذين عبد السلام هارون وأحمد محمد شاكر . طبع دار المعرف ، الطبعة الثانية ١٩٦٤ .

٨ ــ الأعشى ــ ميمون بن قيس

ديوانه .

شرح م . محمد حسین . نشر مکتبة الآداب بالجمامیز .

١٠ امرؤ القيس بن حجر

ديوانه ،

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم · طبع دار المعارف ١٩٥٨ ·

۱۰ ابن الأنبارى ــ أبو البركات ، عبد الرحمن بن محمد ( -- ٥٧٥ ه ) .
 نزهة الألباء فى طبقات الأدباء .

تحقيق إبراهيم السامرائي ، طبع دار المعارف ــ بغداد ١٩٥٩ .

۱۱ – ابن الأنبارى – أبو بكر محمد بن القاسم .
 شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات .
 تحقيق عبد السلام هارون .
 طبع دار المعارف ۱۹۳۳ .

۱۲ — الأنطاكى ـــ داود . تزيين الأسواق .

المطبعة الأزهرية ، الطبعة الثالثة ١٣٢٨ .

١٣ ــ أوس بن حجر .

ديوانه .

تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم.

بيروت ١٩٦٠ .

١٤ - البحتري - أبوعبادة .

كتاب الحماسة .

الطبعة الأولى ١٩٢٩ -

10 - بشر بن أبي خازم .

ديوانه -

تحقيق الدكتور عزت حسن .

دمشق ۱۹۳۰-

١٦ – البكري – أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز ( - ٤٨٧ هـ ) .

١ - معجم ما استعجم .

تحقيق مصطفى السقاء

طبع لحنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ١٩٤٥.

٢ ــ اللآلى فى شرح أمانى القالى .

تحقيق عبد العزيز الميمني ١٩٣٦ .

۱۷ ــ البغدادى ــ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت (ــ ٤٦٣ هـ). تاريخ بغداد .

طبع مكتبة الخانجي بالقاهرة ١٩٣١.

۱۸ ــ البغدادى ــ عبد القادر بن عمر (ــ ۱۰۹۳ ه) . خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب .

طبع المطبعة السلفية ومكتبتها ١٣٤٧ .

١٩ ــ التبريزي ـــ أبو زكرياء ، يحيى بن على ( ٣٠٠ ه ) .

١ - شرح ديوان الحماسة .

تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد.

طبع مطبعة حجازي بالقاهرة ١٩٣٨ .

٧ ــ شرح القصائك العشر.

الطبعة الثانية ، المطبعة المنيرية ١٣٥٧ .

۲۰ ــ التعالى ـــ أبو منصور ، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ( ــ ٤٢٩ هـ ) .

١ - عار القلوب في المضاف والمنسوب .

طبع مطبعة الظاهرية بالقاهرة ١٩٠٨ .

۲ - خاص الحاص -

طبع مطبعة السعادة ، الطبعة الأولى ١٨٠٩ .

٣ - لطائف المعارف.

تحقيق إبراهيم الإبياري .

طبع دار إحياء الكتب العربية .

٧١ – ثعلب – أبو العباس – أحمد بن يحيي ( – ٢٩١ هـ ) .

مجالس ثعلب .

تحقيق عبد السلام هارون .

طبع دار المعارف ١٩٥٦ .

٢٢ ــ الجاحظ ـــ أبو عنمان ، عمرو بن بحر بن محبوب ( ــ ٢٥٥ هـ) .

١ ــ المخلاء .

تحقيق الدكتور طه الحاجري .

طبع دار المعارف ۱۹۶۳ .

٢ -- البيان والتبيين .

تحقيق عبد السلام مارون .

طبع مكتبة الخانجي بمصر ، الطبعة الثانية ١٩٦٠.

٣ ــ الحنين إلى الأوطان .

طبع مطبعة المنار بمصر ١٣٣٣ .

٤ -- الحيوان

تحقيق عبد السلام هارون .

طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر . الطبعة الأولى ١٩٣٨ .

ه ــ رسائل أبلحاحظ .

جمعها ونشرها حسن السندوسي .

الطبعة الأولى ١٩٣٣ .

٧٣ - الحرجاني - عبد القاهر .

أسرار البلاغة .

تحقيق هـ رايتر .

طبع استنبول ۱۹۶۵ .

٢٤ ــ الحرجاني ــ على بن عبد العزيز (٣٦٦هـ).

الوساطة بين المتنبي وخصومه .

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .

طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه ، الطبعة الثالثة ١٩٥١ .

٢٥ ــ ابن جني ــ أبو الفتح ، عثمان ( ــ ٣٩٢ هـ ) .

الحصائص.

تحقيق محمد على النجار .

طبع مطبعة دار الكتب المصرية ، الطبعة الثانية ١٩٥٢ .

٢٦ ــ حاتم الطائي .

ديوانه ،

طبع بيروت ١٩٦٣ .

۲۷ – أبن حبيب – أبو جعفر ، محمد بن حبيب بن أمية ( – ۲٤٥ هـ) .
 المحبر .

طبع الهند ١٩٤٢ .

۲۸ – الحريرى – أبو محمد ، القاسم بن على ،
 درة الغواص فى أوهام الخواص .
 طبع مطبعة الجوائب بالقسطنطينية ، الطبعة الأولى ۱۲۹۹ .

۲۹ ابن حزم ــ أبو محمد ، على بن سعيد ( ــ ٤٥٦ ه ) .
 جمهرة أنساب العرب .
 تحقيق عبد السلام هارون .
 طبع دار المعارف ۱۹۹۲ .

۳۰ ــ حسان بن ثابت .

ضبطه وصححه عبد الرحمن البرقوق . طبع المطبعة الرحمانية بمصر ١٩٢٤ .

> ٣١ ــ ابن حوقل ــ أبو القاسم · صورة الأرض · طبع بير وت ·

۳۲ ــ الحفاجي ـــ أبو محمد ، عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان ( ــ ٤٦٦ ه ) . سر الفصاحة .

صححه وعلق عليه عبد المتعال الصعيدى .

طبع مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده ١٩٥٢ .

٣٣ - ابن خلدون - عبد الرحمن بن محمد ( - ٨٠٨ ه ) .

المقدمة .

تحقيق الدكور على عبد الواحد وافي .

طبع لجنة البيان العربى ، الطبعة الأولى ١٩٥٧ .

٣٤ ــ ابن خلكان ــ أبو العباس ، شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر ( ــ ٦٨٦ هـ) . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان .

تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد .

طبع مكتبة النهضة المصرية ١٩٤٨ .

٣٥ ــ أبر دواد الإيادي .

شعره -

جمع جوستاف فون جرنياوم .

ترجمة الدكتور إحسان عباس.

طبع بيروت ١٩٥٩ .

٣٦ ــ ابن رشيق ـــ أبوعلى ، الحسن بن رشيق القيروانى ( ــ ٤٥٦ هـ) . العمدة في محاسن الشعر وآدابه .

تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.

طبع مطبعة السعادة بمصر ، الطبعة الثانية ١٩٥٥ .

٣٧ – الزبيدي – أو بكر ، محمد بن الحسن ( ٣٧٩ هـ ) .

طبقات الحويين واللغويين .

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .

الطبعة الأولى ١٩٥٤ .

۳۸ – الزمخشري – جارالله محمود بن عمر ( – ۹۸۳ هـ).

المستقسى فى أمثال العرب .

طبع الهند ۱۹۲۲ .

**٣٩** ــ زهير بن أبى سلمي .

ديوانه .

طبع دار الكتب ١٩٤٤ .

٤٠ ــ الزوزني ـــ أبو عبد الله ، الحسين بن أحمد ( ـــ ٤٨٦ هـ ) .

شرح المعلقات السبع .

ضبطه محمد على حمد الله .

طبع المطبعة التعاونية بدمشق ١٩٦٣ .

٤١ - أبو زيد القرشي - محمد بن أبى الخطاب .

جمهرة أشعار العرب.

طبع بيروت ١٩٦٣ .

٤٢ ــ السراج ــ أبو محمد ، جعفر بن أحمد بن الحسين ( ــ ٥٠٠ ه ) .
 مصار ع العشاق .

طبع بيروت ١٩٥٨ .

٤٢ ــ السجستاني ــ أبو حاتم ، سهل بن محمد ( ــ. ٢٥٥ هـ ) .

كتاب المعمرين والوصايا .

تحقيق عبد المنعم عامر .

طبع مطبعة ومكتبة عيسي البابي الحلبي وشركاه ١٩٦١ .

ع ع ـ سلامة بن جندل .

ديوانه -

تحقيق لويس شيخو -

طبع بيروت ١٩١٠ .

۵۵ ــ ابن سلام ـ محمد بن سلام الجمعى - ( - ۲۳۱ ه) .

طبقات فحول الشعراء.

تحقيق محمود محمد شاكر.

طبع دار المعارف ۱۹۵۲ .

٤٦ ــ السيرافي ــ أبو سعيد ، الحسن بن عبد الله ( – ٣٦٨ ه) .

كتاب أخبار النحويين البصريين .

تحقيق كرنكو

طبع بيروت .

٤٧ ــ السيوطى ــ جلال الدين ، عبد الرحمن بن أبى بكر (- ٩١١ هـ) .

١ – بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .

طبع مطبعة السعادة بمصر ، الطبعة الأولى ١٩٢٦ .

٢ — المزهر فى علوم اللغة وأنواعها .

شرحه وضبطه محمد أحمد جاد المولي وجماعته .

طبع دار إحياء الكتب العربية .

٤٨ – ابن الشجرى – أبو السعادات ، هبة الله بن على بن محمد بن حمزة ( – ٤٤٥ ه ) .
 كتاب الحماسة .

طبع الهند ١٣٤٥ .

٤٩ ــ الشهرستاني ــ أبو الفتح ، محمد بن عبد الكريم ( ــ ٥٤٨ هـ ) .

الملل والنحل .

تحقيق محمد سيد الكيلاني .

طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه ١٩٦١.

• • صاعد الأندلسي – القاضي أبو القاسم ، صاعد بن أحمد الأندلسي ( – ٤٦٢ ه ) .
 طبقات الأم .

طبع مطبعة السعادة بمصر .

٥١ ــ الصولى ــ أبو بكر ، محمد بن يحيى (٣٣٦ هـ).

أدب الكاتب.

تصحيح الأثرى.

طبع المطبعة السلفية ١٣٤١ .

۵۲ ــ الطبری ــ أبو جعفر ، محمد بن جرير ( ــ ۳۱۰ هـ).

تاريخ الأمم والملوك .

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .

طبع دار المعارف بمصر ١٩٦١ .

#### ٥٣ ـ طفيل الغنوى .

شعره

تحقيق كرنكو .

لندن ۱۹۲۷ .

٥٤ - ابن عبد ربه - أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي ( - ٣٢٨ ه) .
 العقد .

طبع لجنة التأليف والترجمة والشر .

ه ه ـ عبيد بن الأبرص .

ديوانه .

تحقيق الدكتور حسين نصار .

طبع مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر ١٩٥٧ .

٥٦ - عزام بن الأصبع السلمي .

كتاب أسماء جبال نهامة وسكانها .

تحقبق عبد السلام هارون ١٣٧٣ .

٧٥ ــ عروة بن الورد .

ديوانه ٠

طبع بيروت ١٩٦٤ .

۸٥ – العسكرى – أبو هلال ، الحسن بن عبد الله بن سهل ( – ٣٩٥ ه ) .

١ - كتاب الصناحة بن .

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد البجاوي .

طبع دار إحياء الكتب العربية ، الطبعة الأولى ١٩٥٢ .

٢ ــ ديوان المعانى .

طبع مكتبة القدسي بالقاهرة ١٣٥٢ .

٥٩ – العمري – ابن فضل الله .

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار .

تحقيق أحمد زكى باشا .

طبع مطبعة دار الكتب المصرية ١٩٢٤ .

٦٠ ــ القالى ــ أبو على ، إسماعيل بن القاسم بن عيذون ( - ٣٥٦ هـ) .

١ – كتاب الأمالى .

طبع مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ، الطبعة الثانية ١٩٢٦ .

٢ ــ كتاب ذيل الأمالي والنواد .

طبع مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ، الطبعة الثانية ١٩٢٦ .

٦١ – ابن قتيبة – أبو محمد، عبد الله بن مسلم ( - ٢٧٦ ه ) .

١ ـــ الشعر والشعراء .

طبع بيروت ١٩٦٤ .

عيون الأخبار .

طبع مطبعة دار الكتب المصرية ١٩٢٥ .

٣ – المعارف .

تحقيق الدكتور ثروت عكاشة .

طبع مطبعة دار الكتب ١٩٦٠ .

٦٢ - القفطى - الوزير جمال الدين ، أبو الحسن ، على بن يوسف ( - ٢٤٦ ه ) .
 إنباه الرواة على أنباه النحاة .

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .

طبع مطبعة دار الكتب المصرية • ١٩٥٠

٦٣ ـــ ابن قيم الجوزية .

أخبار النساء.

طبع مطبعة التقدم بمصر ، الطبعة الأولى ١٣١٩ .

٦٤ - قيس بن الحطيم .

ديوانه ،

تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد .

طبع مطبعة دار العروبة بمصر ١٩٦٢ .

١٥ ــ لبيد بن ربيعة .

ديوانه .

تحقيق إحسان عباس .

طبع الكويت ١٩٦٢ .

٦٦ – المبرد . أبو العباس ، محمد بن يزيد ( — ٢٨٥ هـ ) .

الكامل.

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .

طبع مكتبة نهضة مصر بالقاهرة ١٩٥٦ .

٦٧ – المرتضى ــ الشريف المرتضى ــ على بن الحسين ( ــ ٤٣٦ هـ ) .

١ - أمالي المرتضى ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) .

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .

طبع دار إحياء الكتب العربية ، الطبعة الأولى ١٩٥٤ .

٣ - طيف الحيال .

نحقيق حسن كامل الصيرفي .

طبع دار إحياء الكتب للعربية ١٩٦٧ .

٦٨ - المرزباني - أبو عبيد الله ، محمد بن عمران ( - ٣٨٤ ه ) .

١ -- معجم الشعراء .

تحقيق عبدالستار أحمد فراج .

طبع دار إحياء الكتب العربية ١٩٦٠ .

٢ – الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء.

طبع المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة ١٣٤٣.

٦٩ - المرزوق - أبو على - أحمد بن محمد بن الحسن .
 الأزمنة والأمكنة .

طبع الهند ۱۳۳۲ .

٧٠ ــ المزرد بن ضرار الغطفاني .

ديوانه .

تحقيق خليل إبراهبم العطية .

طبع بغداد ۱۹۲۲ .

٧١ – المسعودي – أبو الحسن ، على بن الحسين ( – ٣٤٦ هـ) .

مروج الذهب ومعادن الجوهر .

تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد .

الطبعة الثانية ١٩٥٨ .

٧٢ ــ إبن المعتز ــ عبد الله بن المعتز .

١ - البديع .

شرح محمد عبد المنعم خفاجي .

طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي ١٩٤٥.

٢ – طبقات الشعراء .

تحقيق عبد السنار أحمد فراج .

طبع دار المعارف بمصر ١٩٥٦ .

٧٣ – المعرى – أحمد بن عبد الله بن سيان التنوخي ( – ٤٤٩ هـ ) .

رسالة الغفران.

تحقيق الشيخ إبراهيم اليازجي .

الطبعة الأولى بالقاهرة ١٩٠٣ .

٧٤ ــ المفضل بن محمد الضيي .

المفضليات .

تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون .

طبع دار المعارف ، الطبعة الثالثة ١٩٦٤ .

٧٥ ــ الميداني ــ أبو الفضل ، أحمد بن محمد النيسابوري ( ــ ١٨ ٥ ﻫ ) . مجمع الأمثال .

طبع المطبعة الخيرية ١٣١٠.

٧٦ - النويري - شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ( - ٧٣٣ ه ) . نهاية الأرب في فنون الأدب.

طبع مطبعة دار الكتب المصرية ، الطبعة الثانية ١٩٧٩ .

۷۷ — هذیل .

ديوان الهذليين.

طبع مطبعة دار الكتب المصرية ١٩٤٥.

٧٨ – ابن هشام – أبو محمد ، عبد الملك بن هشام (٣١٨ هـ) .

١ – كتاب التيجان .

طبع الهند ١٣٤٧ .

٢ - السيرة النبوية .

تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد .

القاهرة ١٣٨٣ .

٧٩ ــ الهمذاني ــ أبو محمد ــ الحسن بن أحمد بن يعقوب ( ــ ٣٣٤ هـ ) . صفة جزيرة العرب.

تحقيق محمد بن بليهد النجدي .

طبع مطبعة السعادة بمصر ١٩٥٣ .

٨٠ - ياقوت - أبو عبد الله ، ياقوت بن عبد الله الرومي الحموى ( - ٦٢٦ ه ) .

١ - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب.

طبع مطبعة دار المأمون .

٢ - معجم البلدان .

طبع مطبعة السعادة بمصر ١٩٠٦ .

٨١ - اليعقوبي - أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب .

تاريخ اليعقوبي .

طبع بيروت ١٩٦٠ .

#### (٢) المراجع الحديثة

( أ ) العربية :

٨٢ ــ أحمد أمين

١ - ظهر الإسلام .

مطبعة النهضة المصرية ، الطبعة السادسة ١٩٦١ .

٢ - فجر الإسلام .

طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر ، الطبعة الثامنة .

٨٣ ــ أحمد صالح العلى .

محاضرات تاريخ العرب قبل الإسلام .

طبع بغداد ، الطبعة الثانية ١٩٥٩ .

٨٤ - بطرس البستاني .

الشعراء الفرسان .

طبع بيروت ، الطبعة الأولى ١٩٤٤ .

۸۰ ـ جرجي زيدان

تاريخ آداب اللغة العربية .

عنى بنشره الدكتور شوقى ضيف .

طبع دار الهلال ۱۹۵۷ .

۸٦ ــ جواد عبي ٠

تاريخ العرب قبل الإسلام .

٨٧ ــ حافظ وهية .

جزيرة العرب في القرن العشرين.

طبع مكتبة النهضة المصرية ، الطبعة الثالثة ١٩٦١ .

٨٨ ــ حسن السندويي .

أخبار المراقسة وأشعارهم فى الجاهلية والإسلام .

طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة ، الطبعة الأولى ١٩٣٩ .

٨٩ – ساطع الحصري .

دراسات عن مقدمة بن خلدون.

۹۰ ــ شوقی ضیف .

١ ــ العصر الجاهلي.

طبع دار المعارف بمصر ١٩٦٠.

٢ ــ العصر الإسلامي.

طبع دار المعارف بمصر ۱۹۶۳ .

٩١ ـ طه حسين .

في الأدب الجاهلي.

طبع دار المعارف بمصر ۱۹۲۲ .

٩٢ – عباس العقاد .

جميل بثينة .

طبع دار المعارف بمصر ، الطبعة الثالثة .

٩٣ - عبد الوهاب حمودة .

نظرية الأنساب في الميزان.

فصلة من مجلة كلية الآداب ، المجلد الرابع عشر ، الجزء الأول مايو ١٩٥٢ .

٩٤ – عز الدين إسماعيل.

النسيب في مقدمة القصيدة الجاهلية في ضوء التفسير النسر.

مجلة الشعر ، بالعدد الثاني من السنة الأولى ، فبراير ١٩٦٤ .

٩٥ - على عبد الواحد وافي .

الأدب اليوناني القديم .

طبع دار المعارف بمصر ۱۹۹۰.

٩٦ – عمر الدسوقي .

النابغة الذبياني .

طبع دار الفكر العربي ، الطبعة الرابعة ١٩٦٠ 🚅

**٩٧ – عمر فروخ** .

تاريخ الأدب العربي .

طبع بيروت ١٩٦٥ .

٩٨ - فؤاد حمزة .

قلب جزيرة العرب .

طبع المطبعة السلفية ١٩٣٣ .

**٩٩ - لويس شيخو** .

شعراء النصرانية .

طبع بيروت ١٨٩٠ .

١٠٠ - محمد زكى العشماوي .

النابغة الذبياني .

طبع دار المعارف بمصر .

١٠١ \_ محمد غلاب.

الأدب الهيليلي .

للطبعة الأولى ١٩٥٢ .

۱۰۲ ــ محمود شكرى الآلوسي .

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب .

تصحيح محمد بهجة الأثرى.

الطبعة الثالثة .

١٠٣ - مصطفى السقا .

مختار الشعر الجاهلي .

طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الثانية ١٩٤٨ .

١٠٤ - ناصر الدين الأسد .

مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها الناريخية .

طبع دار المعارف بمصر ، الطبعة الثانية ١٩٦٢ .

۱۰۰ – نوری حمودی القیسی .

الفروسية في الشعر الجاهلي .

طبع بغداد ۱۹۶۶ .

## ١٠٦ – يوسف خليف .

١ – الحب المثالي عند العرب .

طبع دار المعارف بمصر ١٩٦١ .

٢ – الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي .

طبع دار المعارف بمصر ١٩٥٩ .

١ – ٥ مقدمة القصيدة الجاهلية – محاولة جديدة لتفسيرها، مجلة الحجلة بالعدد ١٩٨٨ من السنة التاسعة فبراير ١٩٦٥.

مقدمة الأطلال في القصيدة الجاهلية - دراسة موضوعية وفنية ، مجلة المجلة بالعدد ١٠٠٠ من السنة التاسعة أبريل ١٩٦٥ .

اتجاهات ومثل ، مجلة الحجلة ، العدد ١٠٤ من السنة التاسعة أغسطس
 ١٩٦٥ .

## (ب) الترجمة إلى العربية :

١٠٧ – بلاشير –الدكتور ريجيس بلاشير .

تاريخ الأدب العربي .

ترجمة الدكتور إبراهيم الكيلاني .

طبع دمشق ۱۹۵۳ .

۱۰۸ - جوستاف جرنباوم .

دراسات في الأدب العربي .

ترجمة الدكتور إحسان عباس وجماعته .

طبع بيروت١٩٥٩ .

١٠٩ – جوستاف لوبون .

حضارة العرب .

ترجمة عادل زعيتر الطبعة الثانية ١٩٥٦

١١٠ ــ فالتر براونه .

الوجودية في الجاهلية .

مجلة المعرفة السورية ، بالعدد الرابع من السنة الثانية ، حزيران ١٩٦٣ ·

١١١ – فيليب حتى . خ

تاريخ العرب مطول .

١١٢ ـ كارل بروكلمان.

تاريخ الأدب العربي .

ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار .

طبعٌ دار المعارف بمصر ١٩٥٩ .

۱۱۳ – لويس رينو ٠

الأدب الهندي .

ترجمة بهيج شعبان .

طبع بيروت ١٩٥٥ .

## (ح) في اللغة الإنجليزية :

Arberry; The Seven Odes, (London 1957)

Taylor, Griffith (ed.), Geography in the twentieth century, — \\o U.S.A., 1951.

Irving, Washington, Life of Mahomet. London, 1906.

James, E., A Geography of Man. Boston, 1959.

Kendrew, W.G., The climates of the continents. Oxford, 1961. - 11A